

تاليف

محمّد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني النجاد المراكشي الوجاد

قد صحح عباراته التاريخية السيد هوداس مدرس اللغة العربية بباريز المحمية

~¥\$\$~

تمطیعه علی ید بردین صاحب المطبعة بدینة انجی سنة ۱۸۸۸



#### - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ

قــال مؤلّفه عبيد الله سبحــانه محمّد الصغير بن الحــاجّ محمّد بن عبـد الله الوفرانيّ النجــار المراكشيّ الوجار جبّر الله صدعه وسكن روعه :

الحمد لله المتعالى عن تواريخ الازمان ملكه والمتقدّس في ملكوته عن الامثال وكيف لا وكلّ ما في الكون ملكه والقديم الذي لا يبيد سلطانه ولا يتحوّل والمدبر الذي ليس بساه على شيء من خلقه ولا ناس والقايل وقوله الحقّ وتلك الايام نداولها بين الناس و فنجوم الاملاك ما بين شارق وغارب في افلاك الدول والمساقى الذي كتب على خلقه الفنا ووسمهم به على الحرطوم وقادهم لسكى الاحداث قود الجمل المخطوم و فلا ينفع في عبور حقيقة مجازه مختصر السعد والمطوّل و نحمده سبحانه ان ذلّل لنا الاقلام فضاصت في محر ظلمات المحابر على الدرر و وملكنا بها ثدى العلوم فاحتلبنا منها اباريق الدرر و وارتضنا من شرف الله ماكل شرف سواه مؤمّل و والصلاة والسلام على سيّدنا ونييّنا ومولانا محمّد الذي رفع الله به عن المسه الحرج والنصب و جمع فيه جميع الفضايل ولولا عجايب صنع الله ما اجتمعت في لحم ولا عصب و المصطفى من بني هاشم شمّ الانوف من الطراز الاوّل بعشه الله ومملكة الكفر لا تزداد الّا اتصاراً و فنل عروشها وقال ان كنت ربحاً لقيت اعصاراً و ودرس رسمها وهل عند رسم عروشها وقال ان كنت ربحاً لقيت اعصاراً و ودرس رسمها وهل عند رسم

دارس من معول و والرضى عن آله واصحابه الذين اطلعهم الله نجوماً في سماء هذه الله و اعطاهم من الكتايب الأكفية جمع الكثره بجمع القلة وخوّلهم من كرامته ما خوّل و

امًّا بعد فان علم التاريخ من اشرف العلوم . ومكانه من العلوم الشرعيَّة معلوم . وما زال الجهابذة الاخيار . يقطعون نفايس اوقاتهم في جمع الاخبـار . ويعتنون بمسائلها ويرونها من اسني ما يدخّر . ويقدّمونها ولا يقولون الاصل في الاخبار ان تؤخّر . ولا شكّ أنّ النظر في ملح النوادر . فيه تنشيط للافكار السوادر . وانَّى لم ازل منذ علَّقت تميمة التمييز في عضدي . وجملت سوار الطلب في زندي . متشوَّفاً الى اخبار الدولة السمديَّة . وسائلاً هل استنشق احد نفحــات اخبارها الورديّة • فلما لم ار الّا مجيباً بلا • تيقّنت ان رسم العلم غيّره البلاء • وقمت منتهزاً الفرصة . ومفرغاً على خاتم السبق من الافادة فقة . علماً منّى باتّى ان احسنت في التدوين ، وذبحت خوان الاخبار بما يشتهي من التلوين ، كان ما انتهيه من الاصابة والتاييد . والآكنت محرّكاً لهمّة غيري ومعيناً له على التقييد . وفي كلا الحالتين فالتجارة رابحة . وهمّة النفس في لجّة الخير سابحة . وقد كنت بدا لي ان المّ بدولة بى وطاس . واواخر بنى مرين . بما يكون ذيلاً لروض القرطاس . وروضة النسرين . فرايت الدولة السمديّة عناية اهل زماننا بها آكثر . والاقتصار عليها لا يكون بها تاريخ الملك ابتر . وسمّيت هذا الموضوع . الذي حديثه حسن صحيح غير موضوع . نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي . وهذه الدولة السعديّة وان كان ابتداؤها عام ستّة عشر من القرن العاشر . لاكن اتّما ظهرت واتّسعت ايالتها في آخر العاشر واوّل الحادي . فلذلك ادرجناها في الحادي . وما قارب الشيء فهو له في الحكم محادي . واعلم اتي الَّفت هــذا التصنيف . من عدَّهُ . كتب تزري بزهور الروض المنيف . وسوف اعيّن لك في الاخر اسمامهم . وانصب مدارج الامالة لمن اراد ان يرقى سـماهم • فجدير لمن سرّح فيــه الحاظه . ان يسامح نسيجه ولا ينتقد الفاظه . ولا يكون من قوم الجم الحسد

السنتهم و واطال على فراش العصية استتهم و لاكن السلامة من الخلق قضية في الحجال مفروضة و واعراض الاشراف لم تزل بالسنسة اللئام مقروضة و والله يغيبنا في ذاته عن الهجو والقديم و ويجعلنا ممن يرى ان كلام الحلق كله شب المسديم و وهذا اوان الشروع في المقصود والمسرام والله الممين بمنه وكرمه على التسام

### ذكر الحبر عن نسبهم الشريف وما قيل من تنكير وتعريف

امّا عمود نسبهم فقد ذكره غير واحد من المؤرّخين ورفعه من لا يحصى من الشيوخ المعتبرين وهذا فقه: محمّد المهديّ بن محمّد بن القيام بامر الله بن عبد الرحن بن على بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمّد بن ابي القاسم بن محمّد بن الحسن بن عبد الله بن محمّد المدعو ابي عرفة بن الحسن بن ابي بكر بن على بن الحسن بن احمد بن اسماعيل بن قاسم بن محمّد الملقّب بالنفس الزكّية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن امير المؤمنين على بن ابي طالب كرّم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسمّ . قال الشيخ الامام الملّامة ابو العبّاس احمد بن القاضى في كتابه المنتق المقصور على مئاثر خلافة السلطان ابي العبّاس احمد المنصور اطلعنى على هذه النسبة الشريفة ابو العبّاس احمد بن يحيى الهوزاليّ قايد قوّاد وليّ عهد المنصور مولانا ابي عبد الله محمّد المامون وبمثل هذا حدثنى شيخنا ابو العبّاس احمد بن على المنجور وحدثنى شيخنا ابو راشد يمقوب بن يحيى اليدريّ انه احمد بن على المنجور وحدثنى شيخنا ابو راشد يمقوب بن يحيى اليدريّ انه راى هذه النسبة ايضاً مكتوبة " بخطّ ابي عبد الله محمّد بن غالب بن حشار وعليها استفاال القاضى ابي عبد الله بن عمّل . وهكذا رايت مخطّ بعض وعليها استفاال القاضى ابي عبد الله بن عمّل . وهكذا رايت مخطّ بعض

الاشراف من السعديّين ايضاً واظنّ انّ فيه بتراً بين قاسم ومحمّد النفس الزكيّة اذ ليس في اولاد النفس الزكيّة من اسمه قاسم واتّما القاسم بن الحسن بن محمّد بن عبد الله الاشتر بن محمّد النفس الزكيّة بن عبد الله الكامل آلا انّ هذا يقم من ذهول الناسخ او جهله بحقيقة الامر والله اعلم وقوله واظنّ انّ فيــه بتراً هو الصحيح اذ لا يعرف في اولاد محمَّـد النفس الزكَّيَّة القاسم اصلاً ولا عدَّه منهم ابو عبد الله المصب الزبيديّ ولا ابن حزم في جهرتهما ولا غيرها من النسَّايين الحَفَّاظ والذي ضعَّفه الشيخ المسناويِّ في نسبهم أنَّهم من اولاد عبد الله الاثتر بن محمّد النفس الزكّية لان النفس الزكيّـة وان كان له اولاد خسة عبد الله الاشتر وعلىّ والحسين بالتصنير والطاهر وابراهيم كما عند مصعب او ستة كزيادة احمد مع تكبير الحسين كما عند ابن حزم حسيا سبق لكن قال الشريف المكّى السمرقنديّ في تحفة الطالب أنّه لم يعقب الّا من ولده عبـــد الله الاشتر المقتول في كابل من ارض السند وانّ الاشتر لم يعقب الّا محمّداً المولود بكابل . قال واعقب محمّد هذا على الصحيح ولده الحسن الذي يقــال له الاعور وكان اجود بنى هاشم وقتـــل آيام المعتزّ العبّاسيّ واعقب الحسن الاعور هذا اربعــة رجــال وهم ابو جعفر محمّد وابو عبد الله الحسين بالتصغير وقد انقرض عقبه في الماية السادسة وابو محمّد عبد الله وقد كثر في ولده الادعيا ُ فيجب الاحتياط في اثبات من ينسب اليه والقاسم ولكلُّ من الثلاثه عقب

قال الشيخ المسناوي بعد نقل كلامه فتين من هذا انّ القاسم الموصول في عمود النسب المذكور بمحمد النفس الزكّة ليس هو بابنه المباشر وانما هو ابن الحسن الاعور بن محمّد الكابلي بن عبد الله الاشتر بن محمّد المهدي وهو النفس الزكّية وفيه اسقاط بين القاسم ومحمّد النفس الزكّية بثلاثة اباء والله اعلم . وما ذكره صاحب المنتقى من انّ محمّداً القايم هو ابن عبد الرحمن بلا واسطة كذلك يوجد في بعض الكتب وليس بصواب بل هو القايم بن محمّد بن عبد الرحمن فاسقط محمّداً القايم بن عبد الرحمن وقد وقفت على وسالة بخطّ الامام النظّار

ابي عبد الله محمّد بن القاسم القصّار بعث بها الى السلطان ابي العبّاس المنصور في هذا المعنى نصّها سلام الله ورحمته وبركات على مولانا المنصور نصره الله نصراً عزيزاً وادام الحلافة فيه وفي ذرّيته الى يوم الدين يقبّل بساطكم عبدكم محمّد القصّار زاده الله من رضاكم وسمع انّ في النسب الكبير العظيم ثلاثة محمّد ين فتبدّل التنية بالجمع ويحمل على اقلّه اذ لو كان اكثر ليّن ويقال احمد محمّد جمد الرحمن وقال العبد الضيف

روى ابو داوود ثمّ الحساكم براس كلّ ماية وابن الرسول ولم تر ابناً جدّد الدين سوى بخيلـه وناره احيـا العلــوم في كلّ يوم جوده على الشريف امّا المســاجــد فكالجنّــات ابقــاه ربّنــا لاحـيــــا الدين

ما صحّ عن بعث المجدّد اعلم شرّط في الحديث فالغير يزول امامنا المنصور فالكفر ثوى واهلها وكتبها على العموم مع الاسير والفقيه والضيف حسناً وتدريساً على الساعات في قوة وغلب مشين

ولو علمت يامولاى انّ احداً يحبّكم اكثر منى ما عددت نفسي من المسلمين . انتهى بخطّه واشار بقوله فتبدّل التثنية الخ الى انه يقال عند سرد هذا النسب احمد المنصور بن المحمّدين بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة او يكتب احمد محمّد وبعده حيم لان نقطها ثلاثة كل ذلك فراراً من التصحيف وكذلك ايضاً من التصحيف اسقاط ذكر محمّد بن ابي عرفة فانّ عقب النفس الزكيّة انتهى ينبوع النخيل الى السيد القاسم والسيد عبد الله ابنى محمّد بن ابي عرفة حسبا ذكره الشيخ النسابة ابو عبد الله الازورةانيّ في كتابه الدوحة وهولاء السادات يقولون انّ اصل سلفهم وفد على المغرب من الينبوع وانهم ابناء عمّ السادات الاشراف اهل سجلماسة كا سياتي ان اهل سجلماسة كا سياتي ان

شا ً الله هو ابن عمّ جدّهم الداخل لدرعة وهو زيدان بن احمد بن محمّد والد قاسم والد الحسن الداخل ولذلك قال في المنتقى لا خلاف انّ نسبهم اصّح شرف اهل المغرب لآنّ اصلهم من شرفاء الينبوع وقصّة اتيانهم من الينبوع الى درعة اذ اتى يهم اهلها من هناك كما اتى اهل سجلماسة ببنى عمّهم قبل ذلك وحكايتهم شهيرة بين المؤرّخين فلا نطيل بذكرها • واشار بذلك الى ما يزعمه السمديُّون من انَّ اهل درعة كانوا لا تصلح ثمارهم وتعتريها العاهـات فقيل لهم لو اتبتم بشریف الی بلادکم کما اتی به اهل سجلماسة الی بلادهم لصلحت ثمارکم كما صلحت ثمارهم فاتوا بالسيّد زيدان بن احمد من الينبوع كذلك فصلحت تمارهم اللا انّ من الناس من يطعن في هذا ونقل ذلك عن الامام الحافظ الحجَّة ابي العبَّاس احمد المقريِّ التلمسانيُّ ولكن صرّح غير واحد من فقها. دولتهم بصراحة نسبهم وسلامة جرثومتهم من الطعن وقال به غير واحد من الآيمة المقتدى بهم كالامـــام المنجور وابي يوسف يعقوب اليدريّي والامــام ابي المَّبَّاسِ احمد بن قاسم الصومتَّى والشيخ ابي العبَّاسُ سيَّدي احمد بابا السودانيُّ وقال ابن عرضون انّ نسبهم في غاية الشهرة فلا مطمن فيه ولعلّ ما نسب للمقريّ من تصحيح انّهم من بني سعد لا من قريش لا يصحّ عنه فانّه صرّح في كتابه نفح الطيب بشرفهم وهو من اخر ما الّف بل الله في بلاد الشام وفي نوازل قاضي الجماعة ابي مهديّ عيسى بن عبد الرحمن السجتانيّ من جملة سوال كتب به اليه الفقيه الصالح ابو زيد عبد الرحمن التلمساني وهو يقول ولا شُكُّ انَّ مولانا عبد الله مجمع على عدالته وبيعته وقد اخبرني الثقة من اصحاب الشيخ الجامع القطب الكبير ابي العبِّاس سيَّدي احمد بن موسى السملاليِّ انه قال مولانا عبد الله ياقوتة الاشراف هو صالح لاسلطان. وناهيك به شهادة على صحّة شرفه وعلو طبقته في المدل وستاتي هذه الحكاية في محلّها باتمّ تمّا هنا وقد الَّف في خصوص دولتهم جماعة كالفقيه المشارك لسان المغرب ابي فارس عبد العزيز بن محمّد بن ابراهيم الفشتاتي وسمّى كتابه مناهل الصفاء في اخبــار

الملوك الشرفاء قال في نفح الطيب وعهدى به أنّه آكمل منه ثماني مجلّدات وكذلك الُّف فيهم الكانب السارع ابو عبد الله محمَّد بن عيسي وستَّى كتابه الممدود والمقصور من سنا السلطان ابي العبّاس المنصور قال في نفح الطيب ايضاً وهذه التسمية وحدها مطربة · واعلم أنّه جرى على الالسنة وصف هولا. الاشراف بالسمديّين ولم يكن لهم هذا الوصف في القديم ولا وقمت تحليتهم به في ظهائرهم وسجلَّاتهم وصدور رسائلهـــم بل كانوا لا يقبلون ذلك ولا يجتريُ احد على مواجهتهم به لآنَّه أنَّما يصفهم بذلك من يطعن في نسبهم ويقدح في وشيج اصلهم ويزعم انّهم من بنى سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حليمة السعديّــة ظئر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكثير من العامَّة واخوانهم من الطلبة يعتقدون أنّهم انّما سمّوا بذلك لانّ النَّـاس سعدوا بهم ونحو ذلك عمّـا لا معنى له وقـد وقفت على رسالة بمث بها مولاي محمّد الشيخ الاصغر بن مولانا زيدان الى الامير مولاي محمّد بن مولاي الشريف الحسنتي السجلماسيّ ومن فصولها ان قال له بلغني انَّك تعلى في النوادي من الحواضر والبوادي انَّ جرثومة انتمائنا لبنى سعد بن بكر بن هوازن مع انّها من بنى نزار بن معدّ وافيــة المكائيــل ثقيلة الموازين وأنّنا من تدسي احد القصور بوادي درعة ومنها آنبت الله اصلنا فازهم واثمر فرعه فان كان غرضك حطّ منطقة قدرنا من النسب فهــذا مـن الغلاء علىك عار وان تحاول محونا من صحفة الحسب فتلك ايضاً دعوى لا تغلى ولا ترخص علينا سوايق الاسعار وقد صرّفنا لك نسخة من مناهل الصفاء في اخبار الشرفاء ليطلع انظارك الملوك على ما يزيل ما في الخاطر من اشراك الشكوك فاجابه مولاى محمَّد بن الشريف عن هذا الفصــل بان قال له وعتابكم انّنا عزيناكم لنبي سعد بن بكر بن هوازن بن منصور وناشرون ذلك في الحلل والمدن والقصور تالله ما فهمنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل بكم ولا بإن نضفكم لمن لا عشرة له ولا أهل بل اعتمدنا في ذلك بمون الله على ما نقل ه المؤرّخون لاخبار الناس من علماء مرّاكش وتلمسان وفاس ومكناسة الزيتون ولقد امعن الكلّ التامّل بالذكر والفكر فما وجدوكم الّا من بني سعد بن بكر ولا معوّل على كتاب احد من الفشاتلة ولا السيّد احمد بن القاضي المكناسيّ ولا ابن عسكر الشريف الشفشاونتي ولقد بلغتنا نسخة من مناهـل الصفاء فلم نجد فيها مؤرّخاً صّور وصفا وكني في الظاهر والبـاطن قول الثقـة مولانا عبدُ الله بن على بن طاهر ومع هذا فلم نعتمد دفعكم عن شرف النسب ولا رفعكم عمَّا رسمكم الله به من زينة الحسب . انتهى الغرض من هذه الرسالة وستاتى ان شـــ الله في موضع اليق بها من هنا واشار بقوله النقــة مولانا عــد الله بن علىّ بن طاهم الى ما يحكي شائعاً انّ السلطان اما العَّماس المنصوركان يوماً حالساً مع الفقيه الورع الزاهد ابي محمّد مولانا عبد الله بن علىّ بن طاهر الحسنّى احد السادات السجاماسين وبين يديهما خوان ياكلان منه وذلك بقصر السلطان المذكور من حاضرة مرّاكش امّنها الله فقال السلطان لابي محمّد اين اجتمعنا يعني في النسب فقال له ابو محمّد في هــذا الخــوان ويروى في هذا المشور فاستشاط له السلطان غضباً واسرِّها في نفسه الى ان احتال على ابي محمَّد بما كان السبب في تجرّعه كاس المنون فكان المنصور بعد ذلك ينادي ابا محمّد فيجلس هو على الرخام في زمان كلب البرد وهيجانه من غير حائل وقد أتخذ المنصور لبدة صوف داخل سراویله ولا یحسّ معها البرد فاذا رآه ابو محمّد جالساً معه تجلّد واستحيا ان يقوم من موضعه والسلطان ممه وهما يتفاوضان في مسائل الــعلم فممل به ذلك مراراً وآياماً حتى سكنت علَّة البرد في جوف فلم يبرح ابو محمَّد يشتكي من ضررها الى ان قضت عليه وجواب ابي محمَّد من النوعُ البيانيُّ المسمَّى عندهم بتلقّى المخاطب بغير ما يترقّب على ما هو ميّين في الكتب البيانيّة واتمّــا ساله السلطان المذكور الما تقدّم اوّلاً من انّ هولاء السعديّين يزعمون أنّهم لم يجتمعوا معهم في قبيل ولا دبير والله اعلم لكن صحّ لنا غير واحد من اشياخنا انّ الشيخ ابن طاهر رجع عن ذلك الانكار وانّ السلطان ابا العّباس المنصور اطلعه بعد ذلك على ظهير فيه خطُّ الامام ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام

بثبوت نسبهم فاطمأنت نفس ابن طاهر لذلك فكان بعد ذلك يصر بصحة نسبتهم ويزجر من يطعن فيهم وامامة ابن طاهر وعدالته شهيرة وكذلك صر بصحة نسبهم الامام العلامة مفتى الحضرة المراكشية ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف الحسنى الفلالي وهو من بنى عمّ ابي محمد بن طاهر المذكور وله في المنصور امداح يعلن فيها بشرف مع أنه كان من اهل العلم والدين والتحفظ فيا يكتب ويقول وعلى ما ذكرنا عنهم وأنّ جدهم قدم من الينبوع واستقروا اوائلهم قال ابن القاضى في درّة السلوك انّ جدهم قدم من الينبوع واستقروا اوائلهم بدرعه فسكنوا بها وذلك في مبدا الماية الثامنة وفي هذا العهد قدم جد شرفاء سجلماسة ايضاً كا سياتي ان شه الله هذا بعض ما يتعلق بنسبهم الشريف وقد ضربنا صفحاً عن مطاعن هنا راينا الإعراض عنها أولى اذ من شرط المؤرّخ نربنا صفحاً عن مطاعن هنا راينا الإعراض عنها أولى اذ من شرط المؤرّخ دنيا واخرة بمنه وكرمه المين

## ذكر كيفية اتصالهم بالملك وسب ركوبهم الفلك

قال صاحب درة السلوك لم يزل اسلافهم مقيمين بدرعة الى ان نشا منهم ابو عبد الله محمد القايم بامر الله فنشا على عفاف وصلاح وحبّج بيت الله الحرام وكان مجاب الدعوة ولتى جماعة من العلماء الاعلام والصلحاء العظام في وفادته على الحرمين الشريفين اخبرني بعض الفضلاء آنه لتى رجلاً صالحاً بالمدينة المشرّفة على ساكنها افضل الصلاة والسلام فاشار له بما يكون منه ومن ولديه وكان راى رؤيا وهى ان اسدين خرجا من احليله فتبعهما الناس الى ان دخلا صومعة وقف هو بسابها فتبرت رؤياه بآنه يكون لولديه شان عظيم واتهما

سيملكان الناس ثمّ رجع الى المغرب وهو مضمر للدعوة ويقول فى كلّ محفل انّ ولديه سيملكان المغرب ويكون لهما شان عظيم من غير تردّد منه ثقة " بقول الرجل الصالح وتفسير رؤياه المذكورة فما زال الى ان قام في سنة خمسة عشر وتسعماية وايضاً من معنى تلك الرؤيا المذكورة ما يحكى شائعاً ان ولدَي ابي عبد الله القايم وهما ابو العبّاس احمد الاعرج واخوه محمّد المهديّ كانا يقسر ان القران بمكتب وها صبّيان صغيران فدخل ديك فوثب على راس كلّ منهما وصاح فاوّل ذلك مؤدّبهما سيكون لهما شان عظيم فكان الامر كذلك وقال شارح زهرة الشماريخ كان السبب في قيام ابي عبد الله القايم انّ اهل السوس احاط بهم العدوّ الكافر ونزل بجوانبهم من كلّ جهة حتّى اظلم الحبّو واستحكمت شوكة الروم وبقى المسلمون في امر مريج لعدم امير يجتمعون عليه وتجتمع به كلــة الاسلام لانّ بنى وطاس كانت قد فشلت ريح ملكهم في بلاد سوس واتَّما كان لهم الملك في حواضر المغرب ولم يكن لهم من السلطنة بسوس الّا الاسم مع ماكانوا فيه بنو وطاس ايضاً من معاناة قتال الكقّار بثغر اصيلا والعرايش وطنجة وبادس وغيرها من الثغور والمراسى فلمّا راى اهل السوس ما دهمهم من تفاقم الاهوال وطمع المدوّ في بلادهم ذهبوا الى الشيخ الوليّ الصالح ابي عبد الله محمّد بن مبارك فذكروا له ما هم فيه من انتشار جماعتهم وافتراق كلتهم وكلب المدوّ على مباكرتهم بالقتال ومراوحتهم وطلبوا منه ان تجتمع كلتهم عليه ويعقدون له البيعة ويقوم بامر الناس في امضاء الحكم عليهم وجمعهم لقتال عدوهم فابى من ذلك وامتنع منــه كلّ الامتناع وقال لهم انّ رجلاً من الاشراف بتأكمادارت من بلاد درعة يقول انّه سيكون له ولولديه شان فلو بعثتم اليه وبايعتموه كان انسب بكم وأُليَق بمقصودكم فبعثوا اليــه واتى اليهم وكان من امره ماكان . ورايت بخطّ الفقيه العالم العلّامة الحافيظ ابي زيد سيّدي عبد الرحمن ابن شيخ الجماعة ابي محمّد سيّدي عبد القــادر الفاسيّ ما صورته ذكر لنا الوالد عن سيَّدي احمد بن سيَّدي علىَّ السوسَّى البوسميديِّي انَّ ابتدا

دولة الشرفاء بسوس سبها أنّ بعض السادات وهو سيّدى بركات توسّط في فدا. بعض الاسارى فاراد ان يكون آتفاقه مع النصارى على ان لا يقبضوا اسيراً فكلَّمهم في ذلك فقالوا له حتى يكون لكم امير فان ملككم ذهب واضمحلّ قال ثمّ أنّ بعض اهل سوس سار الى قبيلة جسيمة يكتال القوت فاخذهم جسيمة واكلوا بضاعتهم وامتعتهم فذهبوا الى شيخهم وكان ذا حزم وتدبير فرد لهم كلّ ما ضاع لهم حتّى لم يبق لهم شيء فلمّا رجموا الى بلادهم قالوا انّ هذا الشيخ الرءيس هو الذي يليق ان نبايعه فاجتمعوا واتوه فطلبوه ان يراسهم فامتنع واحتاط لدين واعتذر بتشويش هذا الامر للدين ودلّهم على رجل شريف كان مؤدِّناً بدرعة فقال لهم ان كان ولا بدُّ فاقصدوا الشريف الفلانيُّ فأنه يذكر انّ ولديه يملكان المغرب فقصدوه واستصحبوه الى بلادهم وفرّضوا له ما يكفيه ويكنى اولاده من المؤنة وبقى عندهم في نحر العدوّ هنــالك الى ان كان منه ماكان وسيَّدي بركات المذكور هو الوليِّ الصالح بركات بن محمَّد بن ابي بكر التدسيّ ورايت بخطّ بعض الفضلاء أنّه هو الذي ادخل الشرفاء لسوس سنة سبعة عشر وتسعماية . وفي الدوحة لابن عسكر في ترجمة ابي عبد الله محمَّد بن المبارك المذكور قيل أنّه الذي امر قبايل السوس بالانقياد الى السلط أنيُّن الشريفين ابي المبّاس احمد الاعرج واخيه ابي عبــد الله محمّد الشيخ وامرها بالمدل والحبهاد في سبيل الله تب راي النصاري تغلُّموا على سواحل تلك البلاد فكان من امرها ما هو معلوم . وفيه بعض مخالفة لما ذكر قبله لانّ مـا ذكره شارح الزهرة يقتضي ان ابن المبارك اتما حضَّكم على مبايعة ايهما ابي عبد الله القايم بخلاف ما ذكره في الدوحة ولعلَّه امرهم بالانقياد للجميع والله اعلم وابن المارك هذا من أكابر الاولياء المشاهير من اهـل التصريف بالعيــان كان نزيلاً ببلاد أقُّ وزاويت هناك شهيرة الى الان وكان رحمه الله قطعيُّ الولايــة عند اهل السوس وظهرت له كرامات عديدة منها أنّ نفراً من القبايل قدموا عليه بقصد الانكار فام الشيخ ان يطبخ لهم العصيدة في قفاف من عسف الجريد

فجملت القفاف على النار واوقد عليها الى ان طبخ لهم ما اص به الشيخ والناس ينظرونه جيعاً ومن ذلك ان جعل لهم ثلاثة ايام في كلّ اسبوع في كلُّ شهر لا محمل احد فيهـا سلاحـاً ولا يتعرّض بعض القبايل فيها لبعض ومن انتهك فيها الحرمة عجلت له العقوبة حتى ذكروا انّ اعرابيًّا قبض في تلك الآيَّام على يربوع فقال له بعض اصحابه اطلقه فهذا يوم من ايَّام عافية سيَّدي محمّد بن مبارك فابي الاعرابيّ وضرب اليربوع فكسّر رجله فما هو آلا ان صاح الاعرابيّ ياويحاه كسرت رجلي فما مشي عليها بعد وكراماته كثيرة ولّما ثبتت ولايته عند القبايل السوسيّة اذعنوا له وانصتوا لقوله فامرهم بالاجتماع على ما ذكرنا والله اعلم وفي الدوحة ايضاً في ترجمة الشيخ الأكبر العـــالم الاشهر ابي مُحَّد عبد الله بن عمر المطغريّ دفين درعة ما صورته وكان السلطان ابو عبد الله محمَّد الشيخ واخوه ابو المبَّاس الاعرج من تلامذته وبسبه كانت دعوتهما . وهذا مخالف لما تقدّم ايضاً الآ ان يتاوّل على انّ كلا من ابن المبارك وابن عمر وغيرها حضّ على مبايعتهما او ابن المبارك بالسوس وابن عمر بدرعة ونواحبها وفي مرَّات المحاسن أنَّ السلطان ابا عبد الله محمَّد الشيخ ماهد دولة الشرفاء كان يتوهم من مشايخ الفقراء ويخاف منهم لدخولهم الملك من بابهم . وقد اتَّفَقت كُلَّة اولائك الاشياخ على انَّ ابا عبد الله محمَّد القايم اتَّماكان نهوضه باشارة من الصالحين واذن من العلماء العاملين وكني ذلك شاهداً على صحّــة نسبه الشريف عندهم والّا لما خصّوه بالامامة العظمي التي لا يتمطَّق حرمتها الّا شريف النسب قرشيّ الحتد هذا ما وقفت عليه في سبب أتّصالهم بالملك وقد تركت اخباراً ولعت بها العامّة في ذلك وراينا اخلاء كتابنا منها اولى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . لطيفة رايت بخطّ الفقيه الاستاذ مؤدّب اولاد الملوك ابي عبد الله محمَّد بن يوسف الترغيُّ رحمه الله ما نصَّه كان سيَّدي عليُّ بن هارون ياخذ دولة الشرفاء اهل درعة من قول الله تمالى ولقد كتبنا في الزبور من بود الذكر انَّ الارض يرثها عبادي الصالحون . ولم يُبيِّن كيفيَّة الاخذ لذلك

من الاية الكريمة ثمّ رايت في الرحلة لشيخ شيوخنا الفقيه العلّامة العالم الامام ابي سالم عبد الله بن محمد المياشي ما صورته حدّثنا شهاب الدين ابو المبّاس احمد بن التاج أنَّ السلطان سليماً العثمانيُّ أحد ملوك الترك وهو أوَّل من ملك مصر منهم وانتزعها من يد السلطان الغوريّ سنة ثلاث وعشرين وتسعمايــة وذلك انّه تما ملك الشام اراد ان يتملُّك العراق لانّها مساكن اسلافهم الترك فلمّا اراد النهوض لذلك من الشام تعذّر عليه الحال لقلّة الاقوات وغلاء الاسمار فكتب لسلطان مصر النوري المذكور يستاذنه في الامتيار من بلده وكان الشاه ملك العراق في ذلك الحين تما سمع بحرّك السلطان سليم اليه كاتب الغوريّ وكانت بينهما صداقــة يطلب منــه ان يشفله عنه وان يشبطه ما استطاع وصادف ذلك من الغوريّ غيرة من السلطان سليم وانفة من تملُّكه لـبلاد الشـام وخشى ان أتسع ملكه ان يتولَّى على مصر ومصر أذَّاك هي أمَّ البلاد الاسلاميَّة وملكها اعظم الملوك لانتقال الخلافة العبّاسيّة بعد واقعة التتر من العراق الى مصر وغيرها وعند مــا طلب السلطــان سليم من الغوريّ الميرة تعلُّل له بانّ ذلك لا يمكن في هذا الوقت لفلاء الاسمار واعتذر باعذار ضعيفة ففطن سايم لمقصده وعلم أنَّه ائمَّا ارادتمويقه عن السير الى العراق فحدَّثته نفسه بالوثوب عليه وصرّف العنان عن غزو العراق الى غزو مصر فاستشار في ذلك كلّ من كان في حضرته من العلماء وذكر لهم عذره وانّ الغوريّ منعه التزوّد من بلاده وهو محتاج الى الزاد فكلُّمهم قالوا انَّ ذلك لا يسيح لك قتاله لآنه ملك بـلاده ولم يخلع لك يدًا من طاعة ولا بداك بجرب فكيف يجوز لك الهجوم عليه في بلاده ومحاربته بلا سبب وكان من جملة العلماء الحاضرين المحقّق ابن كمال باشا وكان اصغرهم سنًّا فقال له ايّها الامير انّه يباح لك غزوه وفي كتاب الله انّك تدخل مصر من هذه السنة فقال له وكيف ذلك فقــال له لا افتى بين يدي هاولاً. الايّمة وهم مشايخ الاسلام حتّى تؤخّبلهم سبعاً لينظروا وليتذكّروا فانّ الله سبحانه وتعالى قال ما فرّطنا في الكتاب من شيء فكيف لا تكون هذه النازلة في كتاب الله الذي فيه بيـان كلّ شئ فقــال له سليم اتّى احَّلتكم سبعاً لتبحثوا عن صحّة ما قال فقالواكلّمهم ايّها الامير ماكان جوابنا الان هو جوابنا بعد سبعة فقال ابن كمال لا بدّ من التــاجيل وقصده والله اعلم اظهار مزيّته عند الملك وانَّه اهتدى لما عجزوا عنه بعد التاجيل والتلُّوم اذ لو ابدا مــا عنده في المجلس لربّما ادّعي انّ ذلك يمكن الاهتداء اليه بالتمامّل والتدبّر فاجّلهم الامير سبعاً فلمّا انقضت جُمَّعُهُمُ وسالهم الامير فقالوا جوابنا فيما مضي هو جوابا الان قال ابن كال ايّها الامير انّهم ليقرءون في كتاب الله العظيم انّك تدخل انت وبنوك وجنودك مصر في هذه السنة الّا انهم لا يهتدون لفهمه فقالوا اين هذا فقال قوله تسالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر انّ الارض يرثها عبادي الصالحون فضحكوا منه وقالوا اين هذا تمَّا نحن فيه فقال انَّ قوله تعالى ولقد في قوَّة لـفظ سليم مجساب الجلل فانَّ كلُّ واحدة من الكلمتين عددها ماية واربعون فتكون اشارة الكلام سليم كتبنا في الزبور من بعد عشرين وتسعماية أنَّ الارض برثها لأنَّ الذكر عدده بدون الة لتعريف كما تقدّم والارض في الايسة الكريمية على قول كثير من المفسرين هي ارض مصر والعباد الـصالحون في هذا الوقت هم جنودك اذ لا اصلح منهم في عساكر المسلمين في اقطار الارض لاقامتهم سنَّة الجهاد وفتحهم آكثر البلاد النصرانيّة وهم على مذهب اهل السنّة والجماعة وامّا غيرهم من الاجناد امّــا من فسدت عقايدهم كاهل العراق وأكثر اليمن والهند واتما من ضعفت عزايمهم من اقامة شعاير الاسلام كالمغرب وامَّا من استولت عليهم الدنيا كاهـل مصر وبالغ في تقرير هذا المنى وسرّ الـسلطــان سليم بقوله وسـلّم له الفقهاء حسن الاستنباط من لفظ الاشارة الَّا انَّهم قالـوا انَّ هذا لا يكـنى في اباحة قتال من لم يخلع من طاعة ولاحارب احداً من المسلمين ولو كانت الاشارة القرءانيّة تدلّ انّ هذا سيكون فلا بدّ من اظهار وجه تعتمده في الفتاوي الفقهيّة فقال ابن كمال ايّها الامير أنّ هذا سهل أيضاً وذلك بان

تبعث للغوري وتقول له أتي تب قدمت الى هذه الاوطان ولم يتيسر الذي قدمت لاجله عزمنا على التوجّه للحجاز لاجل فريضة الحبّج وليس لسنا طريق ولاتزود الا من بلادكم فاردت ان تاذن لي في المرور والتزوّد فانه لا محالة مانعك وصادّك عن المرور على بلاده فاذا صدّك عن السيت جاز لك قتـاله وصــار محارباً فاستحسن الفقهــا وايه في ذلك لانّ الحيل في مذهبهم سايغة فكتب السلطان سليم للغورتي بذلك فراجمه الغورتي بجواب سيى، وصّرح بمنعه وقال له لاتشرب من نيل مصر جرعة ما، اللّا اذا مشيت على ظهور الموتى فقوي اذاً عزم السلطان سليم على غزو مصر وتهيأ لذلك فكان ماكان من استيلائه عليه ودخوله مصر بالسيف فمظمت مرتبة ابن كمال عند سليم وخيّره فيا شاء من الولايات فاختار الفتوى وتولّاها وحسنت مرتبته فيها وتصدّر لنشر العلم والله يتقبّل منه انتهى نصّ الرحلة المذكورة وكان دخول السلطان سليم لمصر عـــام عشرين وتسعماية كما قاله ابن كمال وتلـــا دخل مصر قتل الخليفة المبّاسيّ وبه انقرضت دولة بنى العبّاس وقتل جماعة من العلماء والصلحاء وكثيراً من المجاذيب وارباب الاحوال لانّ الغوريّ خرج بهم يستنصر بهم فلم يُغُن ذلك شيئًا عن قدر الله عزّ وجلّ قُلُ فمن يملك من الله شيًّا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم واتمه ومن في الارض جيماً قلت فلعلّ الذي اخذ دولة السعديّين من الاية يشير لاستنباط ابن كمال فان شرفا السعديّين نبع امرهم في حدود العشرين وتسعماية كما ياتي والعلم عند الله سبحانه ونظير هذا ما رايته بخطّ الفقيه قاضي الجماعة بالحضرة الاسماعليّة ابي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن المجاصي قال استخرج بعض الاصحاب وهو السيد عبد الكريم السجلماسيّ الاربعة عشر ماية التي يقال لاتزيد عليها هذه الامّة الماخوذ من كلام دانيال النبّي صلّى الله عليه وسلّم من قوله تعالى فقد جا اشراطها

#### ذكر بقية الجبر عن دولة الامير ابي عبد الله

#### القايم بامر الله

قال ابن القاضي انّ السلطان ابا عبد الله القايم اجتمع بالشيخ الصالح ابي عبد الله محمّد بن مبارك المتقدّم الذكر بموضع يقال له اقّ من بلاد السوس الاقصى فتكلُّم معه ثمُّ رجع الى قراره من بلاد درعة وذلك عام خمسة عشر وتسعماية وفي العام المقبل بعده وهوعام ستّة عشر بعث له فقها المصامدة وشيوخ القبايل واستدعوه الى تقديمه عليهم وتسليم الامر اليه فلتى دعوتهم واجاب رغبتهم وجاءً معهم الى قرية يقال لها تد سي قرب تارودانت فبايعه الناس بها واصبحوا معه بقلوب متَّفقة واغراض على الجهاد مجتمعة وموافقة فندب الناس الى مقارعة النصارى واجلائهم عن مرسى تفتنت فاتندب معه جوع حافلة من المسلمين وعمدوا الى النصارى فناوشهم القتال فاتاح الله له النصر ومزّق اشلاء الكفر بمخالب الظفر واخرج حيّة الغيّ من حجرها واعاد شريد الدين الى وطنه فلمّا راى ذلك المسلمون تيمّنوا بطلعته وتفالوا بطايره الميمون وزادهم ذلك محيّةٌ في جانبه وتعظماً لمكاتبه ثمّ انّه رجع الى مكانه من تدسى المذكورة فوقع بينه وبين بعض الرؤساء هنالك منافرة ادت الى ارتحاله عنها ورجوعه الى درعة فلم يزل بدرعة الى عام نمانية عشر فرجع الى مكانه من تدسى واطمانت به دارها وازال الله ماكان ازعجه عنها ثمّ دعا الناس الى بيعة أكبر ولديه ابي العـبّاس احمد الاعرج فبايعــه الناس ثمّ جا اشياخ حاحة والشياظمة لمـــابلغهم من حسن سيرته ونصر لوائه فشكوا له امر العدوّ الكافر في بلادهم وشدّة شوكته عليهم وطــلبوا منه ان ينتقل اليهم هو وولده وليّ عهده المذكور فاجابهم الى ذلك وخرج معهم هــو وولده الى محلّ يقال له افُغَل من بلاد حاحة وتـرك ولده

الاخر الاصفر ابا عبد الله محمّد المهدى بالسوس يمهّد به المملكة ويقمّد اساس الملك ويباكر مع المدّو ويراوحه وبـقى الامام ابوعبد الله القايم بمكانه من افُغُل الى ان توقّى به رحمه الله عام ثلاثة وعشرين وتسعماية وفي هذه السنة استولى الترك على الجزائر وتلمسان وما والاهما وتملَّكوا مدن المغرب الاوسط ولم يكن لهم قبل ذلك تملُّك في المغرب ولاصولة وسبب ذلك انَّ الشيخ الامام العالم ابا العبّاس احمد بن القاضي الزواويّ كانت له همّة شديدة فى غزو الكفّار وقوّة شكيمة عليهم وله مع ذلك شهرة عظيمة فى بساط المفرب الاوسط وجباله وفيه قال الشيخ سيّدي عبد الله الهبطيّ مارايت احداً قام قيام الاراثة النبويّة على اصلها من سيرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الا رجكين سيَّدي احمد بن الـقـاضي في زواوة وسيَّدي سعيد بن عبد المنع في حاحة ولَّا راى ابو المَّاس المذكور قوَّة شوكة النصارى الكَّفَّار وانتشارهم في بلاد المغرب وضعف المسلمون عن مقاومتهم كاتب الترك وعرفهم عزة هذه البلاد لما يسمع من شدّة الاتراك في الممارك ونجدتهم في الحروب والمضايق وارهابها للكفرة فقصد بحسن نيّته ان يرفعوا من عزّة الاسلام ما انخفض ويقوّوا من امره ما ضعف وقال أنَّ بلادنا بقيت لك اولاخيك اوللذئب فاقبل الترك نحوه مسرعين وجعل هو يحضّ الناس على اتباعهم والانخراط في سلكهم والسمع والطاعة لاميرهم عروج التركمانيّ الذي هو الباي فيهم فدخل الترك الجزائر وتلمسان ثمّ انهم مكروا بالشيخ وغدروا به خوفاً على رياستهم فقتل رحمه الله شهيداً بعد الثلاثين والتسعماية ولمّا اخذ النرك تلمسان آكثروا فيها الفساد ونهب عروج اموال اهلها وادار عليهم دايرة البوار والسوء ومزقهم كلمزق وخرج عنهم الى بنى يزناسن فاشفق منه اهـل تلمسان وخافوا منه اذا رجع اليهم ان يستاصلهم فجائوا الى الشيخ الامام عالم تلمسان اذَّاك ابي العبَّاس احمد بن ملوكة فشكوا اليه ما نابهم منه وما يخافون من اوبته فانقبض الشيخ انقباضاً عظيماً ثمّ ضرب الارض بيده وقال والله لايرجع لتلمسان ابداً اعتماداً منه

على الله تمالى فكان كما قال وقتل عروج ومن معه من الاعلاج والاتراك فكان الشيخ ممن قال في حقّه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمان من عباد الله من لواقسم على الله في شي لابره ولما توقى السلطان ابو عبد الله بالمحلّ المذكور من بلاد حاحة دفن هنالك بازا ضريح الولي الصالح والقطب الواضح شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة ابي عبد الله سيّدي محمّد بن سليمان الجزّوليّ مؤلّف دلايل الحيرات وذلك قبل ان ينقل الى مرّاكش ولمّا نقل الشيخ الجزّوليّ على يد السلطان ابي المبّاس الاعرج نقل السلطان المذكور ابناه المذكور ايضاً فدفن بازاء ضريح الشيخ الجزّوليّ حيث هو اليوم من مرّاكش وكان سبب نقل الجزّوليّ ان عمر المغيطيّ الشياطميّ ويعرف بالسيّاف قدم بعد موت الشيخ مظهراً طلب ثار الشيخ الجزّوليّ ممن سمّه اذ مات مسموماً وصار يدعو الناس الى نفسه واخرج الشيخ من قبره وصار يحمله واينما توجّه به ينصره الله على اعدائه الى ان قتل عمر المذكور في قضية طويلة فلمّا ولى الاشراف خافوا ان يثور عليم احد فيفعل مثل ما فعل عمر فنقلوه الى مرّاكش وقيل انّ الحامل لهم على نقله انّه ذكر لهم مثل ما فعل عمر فنقلوه الى مرّاكش وقيل انّ الحامل لهم على نقله انّه ذكر لهم حدود الثلاثين والتسعماية والام لله سحانه

## ذكر الحبر عن دولة السلطان ابي العبّاس احمد المدعوّ الاعرج رحمه الله تعالى

ولد رحمه الله حسبا ذكره ابن القاضي عن بعض الثقات عمّن وثق به عن عبد المعزيز بن يعقوب الاحسن سنة احدى وتسعين وثمانماية وبويع باشارة ابيه عام نمانية عشر وتسعماية ولمّا اخذ له والده البيعة على الناس وتوفّى صرّف همّنه الى تمهيد البلاد واقتناء الاجناد وتعبية الجنود الى الثغور واستكثر من شن

المفارات على المدوّ الكافر بتالمست واسفى وكان النصارى قد عاثوا في الـسواحـل مفسدين وخيّموا بشطّ البحر من كلّ جهة وناحية فاجلاهم من تلك الـنـواحي وطهّر الله مننجاستهم تلك البقـاع والمنــاحي ويقال انّ النصارى دمّرهم الله تب راوا ما وقع بمن منهم بالسوس من القتل والسبى اخلوا ازمّور ورباط اصيلا من غير قتـال فسارع جماعة من ابطال المسلمين وفيهم الشيخ ابو عبد الله محمّد بن ساسي والشيخ ابو محمّد عبد الله الكوش الى ثغر ارْمُور يحرسونه حتى يجتمع فيه من المسلمين ما يقمع الكفرة ويذود عن بيضة الاسلام مخافة ان يرجع اليه المدوّ بعد ذلك فكان من قدر الله انّ المدوّ رجعوا اليه فاخذوا جميع من وجدوه هنالك من المسلمين واسروا الشيخين المذكورين الى ان افتديا بعد ذلك ويقال ان الشيخ الكوش لمَّا افتدي وعزم على الخروج وكان ملكاً لامراة نصرانية قالت له انّ عندى كتباً من كتب المسلمين فخذها فجعلها الشيخ في قفّة وحملها على راسه فكان من جملة تلك الكتب تنبيه الانام المعروف في الصلاة على خير الانام صلّى الله عليه وسلّم فكان ذلك اوّل دخوله لهذه البلاد على يد الشيخ المذكور ثمّ أنّ السلطان ابا المبّاس احمد الاعرج تب بعد صيته وانتشر في البلاد ذكره وعلا امر. وملك جميع البلاد السوسية هرع الناس اليه وقصدوه من كلّ جهة ووفدوا عليه وكاتُبه امرا. هنتاتة وملوك مرّاكش ودخلوا تحت طاعته فدخل مرّاكش في حدود الثلاثين والتسعماية ثمَّ انَّ المرينيُّ بلغه الخبر وهو نفاس بدخول الاشراف الى مرَّاكش فاقبل عليه في جموع عديدة مع وزيره ابن عمَّه مسعود بن الناصر فلمَّا راى السلطان ابو العبّاس ما لا طاقة له به من المرينيّ تحصّن منه بمرّاكش وشحن اسوارها وملاها من الرماة ونصب الانفاض ودام الحصار كذلك ايَّاماً فيحكى أنَّه قيل للشيخ العارف بالله القطب الكبير ابي محمّد سيّدي عبد الله الغزوانيّ وكان اذَّاك قد استوطن مرّاكش بعد ما وقع له من بنى وطّـاس مـا وقع من سجنهم له ولاصحابه وهو الذي لمَّا توجُّه الى مَّراكش من فاس اخذ برنوسه

في يده وجعل يشير به وهو يقول سيري معي ياسلطنـة فاس الى مرّاكش نمّ انّ اهل المدينة سئموا من الحصار فركب مع اصحابه وخرج من باب مرّاكش المعروف بباب الشيخ ابي العبّاس السبّيّ فوجد رماة المرينيّ يرمون من بالاسوار من اهل المدينة فوقف الشيخ يعتبر فجاءت رصاصة وضربته في صدره وخرقت الحبّة عليه والتصقت بلحمه وصارت كالمجين كانّهـا وقعت في صخرة صمّاء فقبض الشيخ عليها بيده وقال هذه خاتمة حربهم ثمّ دخل الشيخ المدينة فوردت الانباء على المرينيّ في تلك الليلة بأنّ اولاد عمَّه قاموا عليه بفاس ونبذوا دعوته فاصبح راحلاً عن مرّاكش وظهر مصداق ما قال السيخ الغزواني ولم يعد للمريني وصول مراكش بعد ذلك ولا بلوغ لاحوازها بل كان السلطان ابو العبّاس يتلاقى معه فى تادلا واحوازها وكانت بينهما معركة بموضع يقــال له انمــاي وذلك في ذي القعدة من عــام خمسة وثلاثين وتسمماية فافترقا على اصطلاح ثمّ حرّك له المرينيّ ايضاً فا لتقيا بابي عقبة احد مشارع وادي العبيد فوقعت الهزيمة على المريتى وكانيوم الجمعة ثامن صفر عام ثلاثة واربعين وتسعماية وتما راى الناس ما وقع بين السلطانين المرينيّ وابي العبّاس الاعرج من التهالك على الملك والتقاتل عليه وفناء الخلق بينهم دخلوا بينهما بالصلح والتراضي على قسمة البلاد وحضر لذلك جماعة من العلماء والصلحاء منهم سيّدي عمر الخطّاب دفين حبل زرهون وسيّدي المحجوب المعروف بابى الرواين وكان رجلاً مجـــذوباً ذا قلق وانزعاج فجعل الناس يوصونه بالسكوت مخــافة ان يفسد على النــاس شغلهم فلمَّا دخلوا على السلطان ابي السِّاس الاعرج واخيه محمَّد الشيخ واعلموهما بما قدموا لاجله وجدوا فهما فضاضة وغلظة وقلة مبالاة بذلك وامتنما من المساعدة على ما اراد الناس فحلف الشيخ سيَّدي عمر الخطَّاب لادخلتما فاساً ما دمت على وجه الارض فما دخلاها حتّى مات الشيخ الخطّاب بعد مدّة فكان بعضهم يقول لو علم بنو مرين شيئًا مــا تركوا سيّدي

عمر الخَطَّابِ يدفن ولرفعوه في تابوت على الاعناق لانَّه قال ما دمت على وجه الارض هكذا ساق هذه الحكاية صاحب ممتع الاسماع وذكر في شرح زهرة الشماريخ انّ الصلح انبرم بين السلطانين على انّ للاشراف من تادلا الى السوس وللمرينيّ من تادلا للمغرب الاوسط وأنّ من حضر الـصلح المذكور قاضي الجاعة بفاس ابو الحسن على بن هارون المطغريّ بالطاء مطغرة تلمسان والامام الشهير أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الونشريسيّ وغيرهما من مشايخ فاس ويذكر أنّه تبّ تواطأت كلمة الحاضرين على الـصلح وعقدوا شروطه وهدأت الاصوت وسكن اللجاج اوتى بدواة وقرطاس ليكتب الصلح فما وضعت بين يدى احد من العلماء الحاضرين الَّا وجم وانقبض ودفعهما عن نفسه استحياء في ذلك المحفل ان يكتب ما لا يناسب الجهتين فقام قاضي الجاعة المذكور واخذ الدواة والقرطاس واساودها ووضعها بين يدى ابي مالك المذكور فانشا ابومالك في الحين خطبة مليحة ونسج الصلح على منوال عجيب واخترع لذلك اسلوباً بديماً تحيّر فيه الحاضرون وعجبوا من ثبات جاشه وجموع قريحته في مثل ذلك المشهد العظيم الذي تخرُّص فيه السن الفصحاء هيبة ٌ وأكباراً فقيام قاضي الجماعة وقبُّله بين عينيه وقال له جزاك الله عن المسلمين خيراً وما هو باوّل بركاتكم يا آل ابي بكر وكان ذلك كلّه فيحدود اربعين وتسعماية

### ذكر الخبر عن خلع السلطان ابى العباس الاعرج وسجنه الى وفاته وسبب ذلك

كان ابو العبّاس الاعرج رحمه الله من السلطنة وضخامة الدولة بالمحلّ الذي وصفناه قبل وكان اخوه محمّد الشيخ اصغر منه سنّاً تحت طاعته وواقفــاً عند

اشارته وكان ابو العبَّاس يستشيره ويفاوضه في مهمَّات ألامور وعظايم النوازل ويستضى برايه في ظلم المسارك وكان الشيخ ثاقب الذهن نافذ البصيرة مصيب الراي حازماً في اموره فكانت كلتهما واحدة ورايهما متَّفقاً الى ان دخل بينهما الوشاة فافسدوا ما بينهما فتغيرت قلوبهما وتبدّل الامر بينهما حتى افضى بهما الحال الى المقاتلة فانعزل كلُّ منهما بطائفة من الحيش وتقاتلا مدَّة مديدة فغلب الشيخ على اخيه ابي العبّاس ونزع خاتم الملك من يده واستولى على جميع ماكان بيده من الذخائر والمدد وقض عليه فسجنه هو واولاده بمرّاكش فكان يجري عليه الجرايات العظيمة ويعامل باحسن المعاملة وكان ذلك سنة ستّ واربعين وتسمماية فلم يزل ابو المبّاس في حكم الثقــاف الى ان قتلت الاتراك بالسوس الاقصى اخاه محمّداً الشيخ المذكور كما سياتي في اواخر ذي الحجّة من عام اربعة وستّين وتسعماية فبلغ خبر مقتله لخليفته بمرّاكش القايد على بن ابي بكر ازيكيّ فاسرع بقتل ابي العبّاس واولاده ذكوراً واناثاً وصية عبيماً خشية ان يخرجوه اهل مرّاكش من السجن فيبايموه وكان ابن مخدومه ابو محمّد عبد الله الغالب غائباً بفاس خليفة ابيــه بها وولَّى عهده من بعده كما ياتي ان شا الله مستوفى وذكر بعضهم انّ الشيخ الصارف بالله الوليّ الشهير سيّدي ابا عمرو القسطليّ الاندلسيّ المراكشيّ دخل ذات مرّة على السلطان ابي العبّاس الاعرج قبل ان ينتزع الملك من يده فاغلظ له الشيخ في القول وواجهه بما يكرهـــه فلمّا خرج من عنده لامه بعض الاقارب وقال له كيف تواجه السلطان بهذا وحذَّره من وثبات الملوك فقال له الشيخ ابو عمرو وكيف اخاف من المذبوح والله أتَّى لارى الذبحة في عنقه من الاذن الى الاذن والله أن لم ادفن جيفته ما دفنها احد فكان الامركذلك فلمّا قتل ابو العّباس واولاده لم يتجاسر احد على دفنهم حتى دفنهم الشيخ ابو عمرو بمقربة من ضريح الشيخ الامام ابي عبد الله سيَّدي محمَّد بن سليمان الحبِّزوليُّ وهي القبَّة القريبة من ضريح الامام المذكور وتستى بقبور الاشراف فكانت مدة خلافة ابي العباس اثنتين وعشرين

سنة قاله ابن القاضي وكان بين قتل وقتل اخيه قبله ثلاثة ايَّام ومن حجّابه محمّد بن على الانكرطيّ ومحمّد بن ابي زيد المترازيّ ومن كتّابه سميد بن علىّ الحامديّ رحمة الله تعالى عليهم الجمين والملك والبقا. والدوام لله وحده

## ذكر الحبر عن زيدان بن ابي العبّاس الاعرج

قال صاحب درّة الحجال اختلف هل بويع لزيدان هذا بعد وفاة ابيه ابي العبّاس ام لا وقال صاحب زهرة الشماريخ كان ولده زيدان بسجلماسة فبويع بها فلم يتمّ له الامر وتوفّى سنة ستين وتسعمايــة

## ذكر الحبر عن اوليّة السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ ابن امير المؤمنين ابي عبد الله القايم بامر الله

كانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث وتسعين ونمانياية ويلقب بامغار ومعناه بلغة البربر الشيخ ويلقب من الالقاب السلطانية بالمهدي لقبه غير واحد من الايمة به ونشا رحمه الله في عفاف وصيانة وعنا بالعلم في صغره وتعلق باهله فاخذ عن جماعة من الشيوخ وبلغ في العلم درجة الرسوخ حتى كان يخالف القضاة في الاحكام ويرد عليهم فتاويهم فيجدون الصواب معه وقع له ذلك مراراً وله حواشي على التفسير وذلك تما يدل على غزارة علمه قال في المنتقى كان اديباً متفناً حافظاً حدثني شيخنا ابو راشد انه كان ممتع المجالسة والمذاكرة نقي الشائبة عظيم الهيبة ما رايت بعد شيخي ابي الحسن على بن هارون احفظ منه الشائبة عظيم الهيبة ما رايت بعد شيخي ابي الحسن على بن هارون احفظ منه

#### للمقطّمات الشعريّة وكثيراً ماكان ينشد من الشعر بيتاً واحداً وهو

الناس كالناس والايّام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلب

وكان حافظاً للقرَّان وفهم حيِّداً ويحفظ ديوان المتنبى عن ظاهر قلب خلافاً للصحيح البخاري ويستحضر ما للناس عليه ويقول في شرح ابن الحجر ما صنّف في الاسلام مثله عارفاً بالتفسير وغيره وكان يحضّ على المشاورة ويقول لاسيّما في حقّ الملك وينشد قول الشاعر

#### ومن جهلت نفسه قدره رای غیره منه ما لا یری

ويقول ينبغي للملك ان يكون طويل الامل فان طول الامل وان كان لا يحسن من غيره فهو منه صالح لان الرعية تصلح بطول امل وكان يقول من طول امله اخذ تلمسان وسبتة وغيرها . وكان سبب حفظه لديوان المتنبي ما رايته في الدوحة قال مؤلفها اخبرني الوزير المعظم ابو عبد الله محمد ابن الامير ابي محمد عبد القادر ابن السلطان ابي عبد الله محمد الشيخ الشريف المذكور قال لما غدرت قبيلة المنابهة لحبدي السلطان المذكور وانجاه الله من غدرتهم عرف الشيخ ابا محمد بن عمر بذلك فكتب اليه وهو يقول له ابن انت من قول ابي الطيب المتنبي

غـاض الوفاء بمـا تلقّاه من احد واعوز الصدق في الاخبار والقسم

قال فعكف السلطان المذكور على ديوان المتنبّى حتّى علق بحفظه كلّه ولم يضرب عنه بيت واحد منه . وابن عمر المذكور هواحد اشياخ السلطان المذكور

وهو عبد الله بنعمر المطفرتي اخذ عن ابي عبد الله النورتي والونشريسيّ مؤلَّف الميار وغيرهما وكان علَّامة حافظاً توفَّى ببلَّاد درعة سنة سبم وعشرين وتسمماية قاله سيَّدى احمد بابا في كفاية المحتاج والذي عند صاحب الفوايد أنَّه توقَّى سنة ثمان وخسين وتسمماية وهو اشه بالصواب وكان ابن عمرو شديد الحبَّة للسلطان ابي عبد الله واخيه السلطان ابي العبَّاس الاعرج وتقدّم في كلام صاحب الدوحة انّ بسببه كانت دعوتهما وقد وفد السلطان ابن عمر لسوس على تلميذه السلطان ابي عبد الله مراراً وقال ابو زيد في الفوايد اخبرني ابو محمد عبد الله بن مبارك الافاونيّ قال سمعت من القاضي ابي عثمان الهوزاليّ يقول لمّا رجع ابن عمر المذكور من وفادته الى درعة وقد ساله فقهاؤها على اهمل سوس فقال لهم وجدت فقهاءهم على ضعيف الفتاوي وفقراءهم على كثرة الدعاوي وعاتمتهم على كثرة المساوي .ومن فوايد ابن عمر المذكور أنَّه سئل عن مدَّ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم فاجــاب بمــا نصَّه وعليكم السلام معشر السادات ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سالتموني عن مقدار الصاع النبويّ فاقول وبالله تعالى التوفيق مبلغ علمنــا و آخر نظرنا مع طول بحثنا أنّ من اراد معرفته تحقيقاً ومعرفة مقداره عياناً فليعدّ من الحبوب الشعير الوسط المقطوع الاطراف اربعة وثلاثين الف حبّة وستماية حبّة وحبَّة واحدة وثلاثة اخماس الحبَّة لانَّ الرطل ماية وثمــانية وعشرون درهماً بالدرهم السنَّى والدرهم السنَّى خسون وخسا حبَّة ضَّف ما في اللَّه اربع مرَّات تكن الجملة ما ذكرنا في الصاع آنفاً وانَّما الحِباني هذا العمل انِّي تَّــا جئت من فاس المحروسة بالمُّد والصاع وبنصفه لقيت شيخنا الفقيه الحجليل ابا علىُّ الحسن بن عثمان بن عبد الله التامليّ فقال هل اتبتنا من فاس بصاع النيّ صلّى الله عليه وسلّم وبمدّه فقلت قد اتيت بهما فقلت لصاحبي اخرجهما من حواسحنا فلمَّا نظر الهما نحك كالمستهزئ فقال وربِّ الكعبة ما جئت بمدَّه ولا صاعه صلَّى الله عليه وسلَّم قد غلطوا فيهما غلطاً متفاحشاً فكانَّه استكبرهما وكنت

اذَّاكِ معتقداً فاساً وإهله فقلت اتَّق الله أنَّها السَّد كف تنسب الغلط إلى مدسة الامام والمسلمين وهذا الطابع فهما وقد جعلوا العالم النحرير على النحارين فلا سبعون صاعاً ولامداً حتى سزل طابعه فيه بعد امتحانه فقال لي ردّ اليّ مالك فشان غلطهم انهم اعتمدوا قول الفقهاء في المدّ وزن رطل وثلث فوزنوها من الاشياء الخفيفة ارايت لو وزنوها من التبن كان أكبر وأكبر فظهر لي صحة قوله فرجعت الى طلب التحقيق فاعتمدت فيما ذكرت على ما ذكره ابو راشد القفصيّ والصاع الذي حبَّت به من فاس في ملئه ثماني عشر قبضة ومل مذا اثنتا عشر قبضة فبينهما مقدار الثلث فمن اراد الاحتياط فليخرج زكاة الفطر بالأكبر ويعتبر بلوغ النصاب بالاصغر . ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله ايضاً الآمام الشهير الصدر الكبير شيخ الجماعة بالصقع السوسيّ ابو على الحسن بن عثمان التامليُّ وذَكره في المنتقى وكان عالماً علَّامة حافظاً متابِّداً على التعليم مجانباً للراحة كثير السهر والتدريس والعبادة وكان اذا غلبه النوم يضع راسه على حجر لتوقظه قسوة الحجر ولا يستغرق النوم ويطول في مجلس تدريسه حتى كان يقرا في المجلس الواحد اربع عشر دولة وكان حافظاً لتوضيح خليل لكثرة ملازمته في النسخ والتدريس يقال أنّه نسخه اربعة عشر مرّة وكان حين كونه بفاس يتعيش بنسخه ونسخ الرسالة قال المنجور في فهرسته حَدَّثني بذلك بكله ابن اخيه النقة المشارك النجيب الخير الناصح الصالح ابو الحسن على بن سليمان بن عد الله بن عثمان اعانه الله على ما هو بصدده من الاخذ مامدى المسلمين . وكان ابو على رحل لفاس فاقام بها مدّة واخذ بها عن جماعة كالامام الونشريسيّ مؤلّف الميار والامام ابن غازي وغيرها ثمّ رجع لبلده سوس ولمَّا خرج من فاس شيَّعه شيخه الونشريسيُّ وذكر في المنتقى قالحدَّثني ابو راشد أنَّه لمَّا أَكُلُ على ابن غازي قراءته واراد الرجوع الى وطنه فجاء للشيخ ليودُّعه فاخذ الشيخ ابن غازي بيده اليمني وقال له استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك ثمَّ قال الشيخ ابن غازي بمد ذلك الان اجزأت فاس اي

ولدت الاناث ومنه على تاويل وجعلوا له من عاده جُزْءاً اى اناثاً . ولاهل سوس اعتناء عظيم بفتاويه رحمه الله وقد افتى باباحة كل ما صيد بالرصاص وخالفه بعض اهل عصره حسبما في نوازل ابي مهديّ الشجتانيّ ومن بعض اجوبته ما نصّه احباس المسجد تزكّى على ملك الحبّس فان حبّس واحد ما فيه النصاب زكَّى والَّا فلا سوا. حبَّس على مصالح المسجد اوالعلم لقولهم فالمتبر الجُملة ايجِملة ما حبّس واحد لاجملة احباس المسجد وامّا ما اشترى بالفكّات فلا يزكّى فأنَّها لم تكن ملكاً للمحبِّس والمسجد غير مكلَّف والمحبِّسون اموات غير مكلَّفين وبقي النظر فيما اذاكان المحبُّس حيًّا . وفوايده رحمه الله كثيرة توفّي سنة آشتين وثلاثين وتسمساية ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله ايضاً الامام الملامة المحقّق ابو عبد الله محمّد بن احمد اليستشيّ اخذ عنه علوماً منها التفسير قال المنجور وكنت أنا قاريه بين يدى أمير المؤمنين العالم العابد المقدّس المجاهد ابي عبد الله المذكور وكان شديد المحبَّة له قال المنجور ولَّما توفَّى الشيخ وذهبت مع ولده صبيحة تلك الليلة التي توقّى فها لنخبر السلطان بوفاته وجدناه يقرأ ورده بجامع المريني فخرج السلطان الينا وهو يبكي بصوت عال يفجع من سمعه حتى راينًا فيه العجب وما سكت الّا بعد مدّة لما كان يعلم منه من صحّة الدين ومتانته والنصح لخاصة المسلمين وعاتمتهم وحضر جنازته توقى رحمه الله عــام تسمة وخمسين وتسعماية وللسلطان رحمه الله عدّة اشياخ وفيما ذكرناه كفاية والله ولى التوقيق

### ذكر الحبر عن بيعة السلطان ابي عبد الله محمد الشيخ وتمهيده البلاد

قال في شرح درة السلوك كانت بيعة ابي عبد الله المهديّ بمرّاكش سنة احدى وخمسين وتسعماية فاستولى على البلاد التي كانت بيده وبيد اخيه ابي العبّاس المخلوع من اقليم تادلا الى وادي نول ثمّ تحرُّكت فيه الهمّة السلطانيّة والشهامة الهاشميّة وطمح بصره الى الزيادة في مملكته وسما الى الوغول في مداين المفرب وتُرَاه فتوجُّه الى مقاتلة بقايا بني مرين ونكث ما بينه وبينهم من الصلح المتقدّم فرُمُوا منه بداهية دهيا ووقعت عليهم منه صاعقة صمّاً. وصار يستسلبهم من ملكهم وما بايديهم بما أتاح الله من النصر الى أن استولى على ما بايديهم وأوَّل ما ملك من مداين المفرب مدينة مكناسة افتتحها سنة خمس وخمسين وتسعماية بعد حصار ومقاتلة قال صاحب الدوحة ولمَّا تغلُّب على مكناسة والحَّ بالمطالبة لاهل فاس جاء، الشيخ ابو الرواين وقال له اشتر متى مدينة فاس بخمسماية دينار فقال السلطان ما انزل الله بهذا من سلطان هذا شيء لم تات به الشريعة فقال والله لادخلتها هذه السنة فبقي اشهراً والامر لايزيد عليه الّا تعصّاً فقام الامير ابومحمّد عبد القادر وقال لابيه يا ابت افعل ما قال لك الشيخ ابوالرواين فانَّه رجل مبارك من اولياء الله تمالي وما زال بهكذلك حتى اذن له في الكلام معه فكلُّمه الامير عبد القادر فقال له ادفع المال فدفعه له فقال له عند تمام السنة ان شاء الله يقضي الله الحاجة وامرى بامره سبحانه ثمّ انّ الشيخ ابا الرواين فرّق المال من يومه على الضفه والمساكين ولم يمسك لنفسه منه حبّة واحدة ومن ذلك اليوم والسلطان المذكور فيالظهور الى ان تمَّت السنة فدخل فاساً كما قال . قال صاحب ممتع الاســـماع والشيخ ابو الرواين هذاكان احد الاسباب فيتمكين السلطان المذكور من الملك واخسراج بی مرین منه فانه تما رای مرج الناس وهیجان النصاری دمّرهم الله على بلاد الاسلام جعل ينادى ياحران جئ فاتّي اعطيتك الغرب والحران هو احد اولاد السلطان صاحب الترجمة وهواكبر اولاده حسما يأتى ذكرهم وهوكان يتقدُّم للحروب ولم يفتح والده من البلاد الَّا ما فتح له على يديه ثمَّ انَّ الشيخ ابا الرواين بمد ان قال ماقال راى بعض الأكابر الاشياخ من اهـل وقته وضع يده على بنى مربن قبل هو الشيخ ابو عمرو عبد الواحد الزعريّ وقبل هو الشيخ ابو العبَّاس احمد بن الشاهد المصاحيّ احد اولاد مصاح سلالة الاوليه ركب بضلة

وذهب اليه فلمَّا بلغ داره وجد ببابها ولداً له فقال له ياعمَّ ابا الروان اعطني هذه البغلة فقالله هي لك فنزل عنها ومكّنه منها فدخل الى والده الثبيخ واعلمه بذلك فخرج الشيخ وقال له بعد السلام عليه ما ثمن تلك البفلة فقال له ان ترفع يدك عن هولاء الناس بني مرين فقال له قد رفعها ومثل هذا تقدّم عن الشيخ ابي محمَّد عبد الله الفَزُوانيُّ وذكر ايضاً عن ابي الحسن عليَّ الصهاحِيُّ انَّه كان يوماً ينادي بقنطرة الصَّاغين بفاس اخـرجوا يا بنى مرين والله مانترككم ببلدنا ابداً وكان دخول السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ المهدى لمدينة فاس سنة ستّ وخمسين وتسعماية قال ابن القاضي فيشرح درّة السلوك ويوافقه في التاريخ تسا دخل مدينة فاس من القول بلدة سرك بحساب الجلل . ولمَّا تملُّك مدينة فاس وحلّ بها والتي في دار ملكها عصا التسيار طمحت به الهمّة المالية الى تلمسان فانصرف اليها بجموع عديدة فملكها ونغى عنها الاتراك وانتشر حكمه فى اعمالها ونواحيها الى وادى شلف وكان دخوله لتلمسان يوم الا ثنين الثالث والمشرين من جمادى الاولى عام سبعة بموحّد ة وخسين وتسمماية ثمّ رجع الى فاس وقد اتسمت له مملكة المفرب ودانت له البلاد كلُّهـا واشتفل بترتيب ديوان الملك وتحسين شارة السلطنة وضبط امور الخدم والعبيد ويقال آنه لما دخل مدينة فاس وعليه وعلى اصحابه المدرعات الصفر وسمة البداوة لايحة عليهم حملوا انفسهم على التادّب بإداب الحضرة والتخلّق باخلاق المدينة وذكر انّ ملك الاشراف انمّا تاتّى على يد رجل وامراة الرجل قاسم الزرهونيّ فانّه عمل للسلطان محمّد الشيخ هيئة السلاطين فيملابسهم ودخولمهم وخروجهم وجلوسهم واداب اصحابه وكيفيّة منواهم بين يديه والمراة العريفة بنت نجّو فانّهـا عملت سيرة الملك في داره وحالته في الطعام واللباس وعادته مع النساء وغير ذلك فاكتسى ملك الشيخ بذلك طلاوةً وزاد في عيون الناس العامّة حلاوةً بسبب جريانه على العوايد الحضريَّة فلم يزل ابو عبد الله يدور على مدن المغرب ويطيل الاقامة بفاس الى ان ورد عليه ابوحسُّون من تلمسان واخرجه من فاس والله غالب على امره

# ذكر الحبر عن دخول ابى حسون المريني مدينة فاس واخراجه ابا عبد الله محمّداً الشيخ منها

كان ابو حسُّون المعروف بالبادسيُّ ابن الشيخ محمَّد بن ابي زكري المرنىُّ الوطّـاسيّ حين اخرجه ابو عبد الله الشيخ من دار ملك فاس وتملُّكما كما ذكرنا قبل مستوفى من متوجّها الى الجزائر حقناً لدمه وطلب الاغاثة ولم يزل عند ترك الحزائر يفتــل لهم في الفــارب والسنـــام ويحسن لهم بلاد المغرب ويعظَّمها في اعينهم ويقول لهم انَّ ملكها اليوم استلبني ملكي وملك اباءي وغلبني تراث اجدادي فلو ذهبتم معي الى قتاله عسى الله ان يتيح بنا النصر عليه ويرزقنا الظفر به والغلبة عليه ولا تعدمون انتم مع ذلك منفعة من مل ايديكم غنايم وذخاير وواعدهم بمال جزيل فاقبلوا معه في جيش حفيل وباشتهم صالح التركمانيّ الى ان دخلوا مدينة فاس وخرج ابو عبد الله محمّد الشيخ هاربا ۖ بعد حروب عظیمة ومعارك شدیدة وكان دخول ای حسّون لفاس ثالث صفر سنة احدی وستّین وتسعمایة ولّما دخل فاساً فرح به اهلها فرحاً شدیداً وترجّل هو عن فرسه وصار يمانق الناس كبيراً وصنيراً وشريفاً ومشروفاً وهو يبكى على ما دهمه واهل بيته من فتن الاشراف واستبشر الناس بقدومه وتيمّنوا بطلمته ولم يلبث ابو حسّون الّا يسيراً فكثرت شكاية النــاس له بالاتراك وانّهم مدُّوا ايديهم للحريم وعنوا في البلاد فبادر بدفع ما أتَّفق معهم عليه من المال لهم واخرجهم من فاس وتخلُّف منهم نفر يسير ثمّ انَّ ابا عبد الله محمَّداً الشيخ المهدتي لّما وصل لمرّاكش بعد الكاينة عليه صرّف همّته لاستنفار القبايل وتعبية الاجناد وابقاء الابطال فاجتمعله من الحيوش ما تقوَّى به عضده فتوجَّه به الى فاس فخرج ابو حسون في رماة فاس وما انضاف الله من جيش المغرب فكانت

الوقعة على ابي حسّون فتحصّن بفاس وحوصر فيها فلم يزل ابو عبد الله محمّد الشيخ محاصراً له الى ان قتل ابو حسّون وكانت الوقعة بينهما بموضع يقــال له مسلمة ودخل السلطان ابو عبد الله مدينة فاس يوم السبت الرابع والعشرين من شوال سنة احدى وستّين وتسعماية هكذا ذكره بعضهم والذي عند صاحب الدوحة انَّ دخول ابي حسُّون لفـاس كان في المحرَّم من سنة ستّين وتسمماية وانَّ رجوع السلطان ابي عبد الله ودخوله لفاس كان في ذي القعدة سنة ستين وتسعماية وابو حسون المذكور هو علىّ بن محمّد بن ابي زكري الوطّاسيّ وكان بويع بفاس سنة اثنتين وثلاثين وتسمماية ثمّ قبض عليه ولد اخيه احمد بن محمَّد وخلف واشهد عليـه بخلفه وبويع احمد بن محمَّد يوم خلع محمَّد ابي حسُّون اخر ذي الحجَّة من السنة المذكورة قال ابن القاضي وقد رايت البيعة التي كتت له بخط الامام عد الواحد الونشريسيّ من انشائه وعلما خطوط جماعة من فقهاء فاس كابي العبّاس الحبّاك والفقيه المواسي وغيرها . وانظر ما وجه كتب البيعة لاحمد مع انّ خلع ابي حسّون لا موجب له والونشريسيّ من · اهل الورع كما ستراه عن قريب ولعلَّه لامر لم يظهر لنا ولم يزل السلطان احمد متمادياً على الملك الى ان اسره السلطان ابو عبد الله محمَّد الشيخ ودخل فاساً وفرُّ ابو حسُّون للجزائر وقبض السلطان ابو عبد الله على الوطَّاسيِّن وبعث بهم مصفدين لمرّاكش ثمّ غــدر بهم فها قيل بعـد ان اظهر العفّــة عنهم وسرّح السلطان احمد من وثاقبه والله غالب على امره وفي دخلة السلطان ابي عبد الله الثانية امر بقتل الفقيه الصالح قاضي الجماعة بفاس ابي محمَّد عبد الوحَّاب ابن محمّد الزقاق لانّه اتهمه بالميل الى ابي حسّون ويحكى انّه تّـــا مثل بين يديه قال له اختر بايّ شي. تموت فقال له الفقيه اختر انت لنفسك فان المر. مقتول بما قتل به فقال لهم السلطان اقطعوا راسه بشاقور فكان من قدر الله سبحانه انّ السلطان قتل به ايضاً كما سياتي بعد ذلك من صدق فراسة الفقيه ابي محمَّد وكان ابو محمَّد هذا فقهاً مشاركاً ووقعت بينه وبين معاصره الامام اليستثنَّى سنازعة

في مسئلة خلف الوعيد من الله فزعم ابو محمّد أنّه يصحّ من الله خلف الوعيد وخالفه اليستثنيّ والّف كلّ منهما في المسئلة والصواب مع اليستثنيّ وكان قتل ابي محمَّد في ذي القعدة من عام احد وستّين وتسعماية وفي هذه الدخلة ايضــــاً امر بقتل خطيب مكناسة الزيتون صانها الله الشيخ الفقيــه ابي الحسن على ّ حرزوز الكناسيّ لكلام بلغه عنه وانّه كان يذكره في خطبته يحذّر النــاس من اتباعه والانقياد له ويقول في خطبته جاءكم من سوس الاقصى البعاد واذا توتى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحبُّ الفساد واذا قيل له اتَّق الله اخذته العَّزة بالاثم فحسب جهنَّم ولبَّس المهـاد وكلام اخر لم اتحقّق لفظه فقتله رحمه الله فى ذي القمدة من السنة المذكورة وذكر فى الدوحة انّ سَيّدي ابا الرواين بعث الى الى الحسن حرزوز وهو يقول له اشتر نفسك متى فلم يكترث بكلامه فقال ابو الروابن للرسول ارجع اليه وقل له أنّه سيقتل ذبيحاً هو وولده ويملّقان على باب دارهما في القرب فبلغ ذلك الفقيه ابا الحسن حرزوز فذهب مسرعاً حتّى اتى الشيخ ابا الرواين فقــال له يا سّيدي ما هذا الذي تقول فقال هفوة صدرت ومشئة سقت فقال له يا سبّدي نفعل كلّ ما · تقول فقال له ما يكون الّا ما كان ثمّ تراخى الامر مدّة من ثلاثة اشهر فكان الامركما قال . ويحكى شائعاً انّ ولد ابي الحسن حرزوزكان يوماً حالساً بباب داره وكان في الطريق طين فمرّ ابو الرواين وعليــه ثيــاب رفيمة كأنّه ذاهب لصلاة الجمعة فقال ولد ابي الحسن ان كنت تحبُّ الله فتمرَّغ في هذا الطين لما قدّم له الله قال فجمل الشيخ يتمرّغ في الطين ثمّ قام فقال له اقنعت قال نع فقال له هكذا تتمرّغ انت وابوك فى الحديد وكان كما قال . وقد قتل السلطان ابو عبد الله محمَّد الشيخ المهدى ايضاً قبل دخلته الاولى لفاس الفقيه الامام المفتى الخطيب ابا محمَّد عبد الواحد ابن العلَّامة الامام ابي العبَّاس احمد الونشريسيّ وذلك أنَّه لمَّا الحِّ بالمطالبة لاخذ فاس وصعب عليه امرهـا قيل له لا سبيل لك اليها ولا يبايعك اهلها الّا اذا بايعك ابن الونشريسيّ فبعث اليه ورغبه فقال له

بيعة هذا السلطان يعنى ابا العبّاس احمد بن محمّد الوطّاسيّ في رقبتي ولا يحلّ لي حلّ ربقتها اللّ بموجب شرعيّ وهو غير موجود فلمّا امتنع ابن الونشريسيّ من الاجابة امر السلطان محمّد الشيخ جماعة من المتلصّصين ان ياتوا به من فاس ويخرجوه بظاهرها فاتوه وراودوه ان يذهب معهم فلمّا امتنع من الذهاب معهم قتلوه وذكر أنّ السلطان أبا عبد الله محمّد الشيخ كتب لاهل فاس وهو يقول لهم أن دخلت فاساً صلحاً ملاتها عدلاً وأن دخلتها عنوة ملاتها قتلاً فاجابه ابن الونشريسيّ بابيات اغلظ له فها واوّلها

فقّق ذلك عليه السلطان وامر بقتله وحكى انه كان يقرا محيح البخاري بين العشاءين بجامع القرويين وينقل عنه كلام ابن حجر فتح الباري عليه ويستوفيه لانه شرط المحبس فقال له ابنه يا ابت اني سمعت ان اللصوص ارادوا الفتك بك الليلة في مجلسك فلو تاخرت عن القراءة الليلة فقال له اين وقفنا من القرأءة في البخاري فقال له ولده على كتاب القدر فقال له كيف نفر من القدر اذا انطلق بنا الى الميعاد فلما افترق المجلس خرج الشيخ من باب الشماعين احد ابواب المسجد المذكور فضرب احدهم يده فقطعها ثم جهزوا عليه رحمه الله هنالك بالباب المذكور في ذي الحجة سنة خمس وخسين وتسعماية قال المنجور في فهرسته واشتهر عن الفقيه العالج ابي عبد الله محمد بن ابراهيم المدعوق بابي شامة آنه راى هذا الشيخ في المنام بعد مقتله فساله عن حاله وما فعل الله به فانشا يقول

لقد عمنى رضوان ربّي وفضله ولم ار الّا الخير في وحشة القبر

ليحفظنى يوم الخروج الى الحشر كنشر الكتاب والجواز على الجسر واله والاصحاب ذى الشرف الفر واتي لاسال الالاه بفضله وما بعد ذاك من امور عريضة بجباه الـنتي الــهـاشتي محمّد

وكان ابو محمّد عبد الواحد الونشريسيّ رحمه الله امام وقته غير مدافع صحيح الدين متين الورع مهيباً ذا سمة حسن وحال مستحسن فصيح العبارة متقدّماً على اهل عصره في صناعة الانشاء وعقد الشروط والوثايق ولمَّا زوَّجِه والده الامام الكبر مؤلَّف الممار وهو شأتّ واعرس اطلق الفقيه القياضي المفتى ابو عبد الله محمد ابن عبد الله اليفرنيّ المكناسيّ مؤلّف الجالس المكناسية يده على الشهادة وقال لابيه هذه هديتي لهذا العرس يعني الشهادة وكانت خطّة الشهادة عند هذا القاضي عزيزة ومزيّة كبيرة حتّى كان يقول من خطبها منّى فكاتّما خطب لى ابتى واصاب فى ذلك لأنّ بعض القضاة كلن يقول للشهود انتم القضاة ونحن المنقذون فخرج ابو محمّد عبد الواحد من الاعراس الى الشهادة بالسماط ثم امتد به الحال الى ان ولى القضاء بفاس مدّة من ثمان عشرة سنة ثمّ تخلّی عنه الی الفتوی بعد موت الشیخ ابن هارون وکان شاعراً مجيداً له ازجال وموشحات مع رقة طبع واهتزاز عند سماع الالحان والة الطرب لاعتدال مزاجه وقوام طبعه قال المنجور من رقّته وذكايه أنّه كان يدرُّس يوماً فرعى ابن الحاجب بالمسجد المملِّق برحبة الزبيب فاجتــازت من هنالك عماريّة مصحوبة بطرب من زمّارات وطبال وبوقات فاخرج الشيخ راسه من الطاق فاصفى الى ذلك ثمّ قال ما تاتّى هذا لاصحاب العماريّة حتّى انفقوا فيه مالاً معتبراً ونحن نسمعه عجّاناً كيف لا نفعل ولمّا توفّى ابوء قيل انّه لايحسن درس ابيه فجلس على كرسيّ ابيه بالمدرسة المصاحيّة لتدريس المدوّنة وحشر الناس يختبرون وحضر الامام ابن غازي فاجادك ينبغي فاعجب ابن غازي وقبُّه بين عينيه وقال لو لم تحسن الدرس لقمت مقامك حتَّى تحسنه

وتاخذ مرتب ابيك لماكان بين ابن غازي وبين والده من الصداقة وكان يحضر مجلسه اعيان الطلبة كالشيخ ابي محمّد المساريّ صاحب حاشية المكوديّ والزقاق وغيرها ونظم ايضاً ايضاح المناسك لابيه وزاد عليه وشرّحه ومن شعره قوله في تاريخ قنطرة الرصيف

فخر السلاطين من ابناء وطّاس لمن يمــرّ به مــن عـــدوتيُ فاس من هجرة المصطفى المبعوث للناس جسر الرصف ابو المبّاس جدّده فجاء في غاية الاتقــان مرتفــا وكان تاريخه في نصف عام غــنى

وكان الوطّاسى السلطان المذكور واقفاً عند اشارة ابي محمّد الونشريسي لا يتمدّى رايه ولا يخالف امره كما وقع له معه في رجل اسلامى يعرف بعبد الرحمن المنجور وكان تاجراً جمّاعاً للمال شهد عليه في حكاية طويلة اربعون رجلاً من العدول المبرّزين باستفراق ذمّته فاخذه السلطان وقتله وصيّر ساير املكه لبيت مال المسلمين فرغب اولاد المنجور من السلطان ان يودوا عشرين الف دينار ويسقط عنهم بقية الاستغراق ويردّ اليهم املاكهم فقال السلطان لحاجبه اذهب الى الشيخ عبد الواحد الونشريسي وشاوره في ذلك وقبل له اتي في الحاجة الى هذا المال لاجل هذه الحركة فذهب الحاجب واخبره بمقالة السلطان ورغبه في قبول المال لاجل هذه الحركة فذهب الحاجب واخبره بمقالة السلطان ورغبه في قبول لاجل سلطنتك اذهب اليه وقبلله اتي لا اوافق على ذلك ولا ارضاه فرجع الحاجب للسلطان واخبره بما قال الشيخ فرجع السلطان عمّا عزم عليه وانظر هذا مع ما جرى معه ايضاً وذلك انّ الناس خرجوا يوم الميد للصلاة فانتظروا السلطان في ابهته فلما عليهم ولم يات الى ان خرج وقت الصلاة وحينئذ اقبل السلطان في ابهته فلما وصل للمصلى نظر الونشريسيّ للوقت فراه قد فات فرقى المنبر وقال يا معشر وصل للمصلى نظر الونشريسيّ للوقت فراه قد فات فرقى المنبر وقال يا معشر المسلمين عظم الله اجركم في صلاة العيد فقد عادت ظهراً ثمّ امر الموذن فاذن واقام المسلمين عظم الله اجركم في صلاة العيد فقد عادت ظهراً ثمّ امر الموذن فاذن واقام المسلمين عظم الله اجركم في صلاة العيد فقد عادت ظهراً ثمّ امر الموذن فاذن واقام المسلمين عظم الله اجركم في صلاة العيد فقد عادت ظهراً ثمّ امر الموذن فاذن واقام المسلمين عظم الله اجركم في صلاة العيد فقد عادت ظهراً ثمّ امر الموذن فاذن واقام

الصلاة وصلّى بالناس صلاة الظهر فخجل السلطان واعترف بخطيته رحمهم الله واخبار ابي محمّد الونشريـتى رحمه الله كثيرة وفي هــذا القــدر الذي ذكرناه كفاية والله اعلم

## ذكر الحبر عن ضخامة دولة السلطان ابى عبد الله محمد الشيخ المهديّ واتساع ايالته

لَّمَا فتح ابوعبد الله محمَّد الشيخ المهدى مدينة فاس واستولى عليها اتَّسعت له ممكة المغرب من باب تلمسان الى تخوم الصحراء ودانت له الرقاب واجتمعت عليه الكلمة وكان قد استولى على تلمسان واعمالها الى وادى شلف وكان دخوله لتلمسان يوم الاثنين الثالث والعشرين منجادى الاولى سنة سبع بموحّدة وخمسين وتسمماية كما تقدّم بعد ان اقام محاصراً لها تسعة اشهر ومات في محاصرته ايّاها ولده مولاي محمَّد الحرَّان ثمَّ تراجعت عليه الترك واخرجوه من تلمسان فانصرف عنها الى المغرب الى ان عاود الجيء اليها عام سبع وستّين لمّا بلغه قيام اهلها على الترك رانحــصار الترك منهم بقصبتها فاقام مرابطاً عليها ايّاماً ثمّ رجع ونم يدخلها عليهم فال ابن القاضي كان رحمه الله ماضي العزيمة قوتي الشكيمة عظيم الهيبة كثير الحركة ذا همَّة عالية وشهامة غالية حتى اقعد قواعد الملك واسَّس مبانيه واحيــا مراسم الخلافة الدارسة ومعالمها الطامسة وكان ذا سعد وبخت عظيم الرغبة في الجهاد داير بيضاءه في اسلام فتح حصن النصاري بسوس بعد ان اقام النصاري فيه اثنتين وسبعين سنة وكان منصوراً بالرعب حتّى تركوا اسنى وازمّور من غير قتال ولا ايجاف عليهم واصيلا . وتقدّم في كلامنا ما يخالف هذا في ترجمة ابي العباس احمد الاعرج وكان نزول النصارى بازمور سنة اربع عشرة وتسعماية وفي هذه السنة بني النصاري حجر بادس وفي اواخر المحرّم منها اخذ النصاري مدينة وهران ونكب اهلها فما منهم الآ اسيراً وقتيلاً الى ان اعادها الله للاسلام على يد الاتراك في حدود المشرين وماية والف والامر لله وحده

# ذكر الحبر عن اولاد السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ وتسميتهم وتسمية حجّابه وقضاته

كان رحمه الله له عدّة اولاد نجبا انجبهم مولاي محمّد الحرّان وبه عرف وهو اكبرهم وهو الذي يتقدّم للحروب ولم يفتح لابيه من البلاد الا ما فتح على يديه وهو الذي كان ينادي سيّدي ابو الرواين ويقول قبل ان يكون للاشراف ذكر ياحرّان جي، فاتي قد اعطيتك الغرب فلم يفقه الناس قوله الى ان ظهر مولاي محمّد المعروف بالحرّان هذا ومنهم الوزير ابو محمّد عبد القادر توقي سنة تسع بمثناة وخسين وتسعماية وابو محمّد عبد الله الغالب بالله وابو مروان عبد الملك الغازي في سبيل الله وابو العبّاس احمد المنصور وابو سعيد عثمان وابو السعادة عبد المومن وابو حفص عمر وغيرهم قال المنجور في فهرسته حضرت يوماً بمجلس مولانا امير المؤمنين ابي عبد الله محمّد الشيخ المهديّ وقد حضر عنده اولاده الصناديد الامراء مولانا محمّد الحرّان ومولانا عبد القادر ومولانا عبد الله فدخل شيخنا الامراء مولانا أبو عبد الله اليستثيّ فلمّا نظر الى بنيه حوالى ابهم انشد بيتاً من تلخيص المفتاح

فقلت عسى ان تبصرينُ كانتَّا بنَّ حوالي كالاسود الجئاذر

فاعجب ذلك السلطان واولاده رحمهم الله وامّا حجّابه فعلى بن ابي بكر ازيكيّ الحاحيّ وموسى بن ابي جمادة الفمريّ وغيرهما وامّا قضاته فبفاس ابو حسّون على بن احمد الاخصاصيّ وبمرّاكش ابو عليّ الحسن بن ابي بكـر السجنانيّ

### ذكر الحبر عن سيرته ولمع من سياسته رحمه الله

فكان رحمه الله مولماً بتدبير امر الرعيّة مستيقظاً في مسائله حازماً في اموره غير متوقّف في الدماء وهو اوّل من استخرج الضريبة المسمّاة على لسان العامّة بالنايبة وفرض على الناس المفارم والمطالب وكان لا ينزه عنها احداً حسما ذكره ابن عسكر في الدوحة اظنّه في ترجمة سيّدي خالد المصموديّ وآنّه رماها حتى على اولاد سيّدي خالد المذكور مع ما لابهم من الشهرة بالولاية والصيت المديد في تلك البلاد وحسبك انّ كرامة سيَّدي خالد الباقية الى الان آنه كتب في حجر باصبعه لا اله الّا الله فاثر في الحجر وانتقش فيه كاتما نقش في شمع ومما نزه السلطان عنها اولاده حتّى ظهرت له مع ايهم كرامة ذكرها في الدوحة فراجعها وقد رايت رسالة كتب بها السلطان ابو المعالى زيدان بن منصور للشيخ ابي ذكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنم الحاحَّى فكان من فصولها ما صورته ونحن نلخص لكم الكلام الَّمَا بعد مــا اورده النباس في الخراج الما ما بنوا عليه فرضه في اوّل الاسلام والدول المظام فلا نطيل به وأمّا في المغرب خصوصاً فاوّل من فرضه عبد المؤمن بن على وجعله على اقطاع الارض بناءٌ على انَّ المغرب فتح عنوةٌ واليه ذهب بعض العلما. ومنهم من يقول انّ السهل فتح عنوة والحِبال صلحاً فاذا تقرّر هذا وعلمت انَّ اهل ذلك العصر قد بادوا واندثروا فبقي السهل كلَّه ارثاً لبيت المـال تميّن ان يكون الخراج فيه على ما يرضى صـاحب الارض وهو

السلطان والحل تتعدّر معرفة ماكان الصلح عليه ولا سيل الى الوقوف علم فيرجع فيه الى الاجتهاد وقد اجتهد سلفنا الكرام في فرضه لاوّل الدولة الشريفة على حسب وفق ايَّة السُّنَّة ومشايخ اهل العلم والدين في ذلك العهد فجري الاس على السند القويم الى ان هبّت عواصف الفتنة لآيّام ابن عمّنا صاحب الحبِل وادالة مولانا الامام وصنوه المرحوم على حواضر المغرب وسهله عند الزحف بالاتراك وامتدّت به الفتنة بالحبل الى ان هلك مع النصارى فى الغزوة الشهيرة وجاء الله بمولانا الامام المقدس بالحبل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال قدر رضى الله عنه الاشياء حتّى قدرها وراى المغرب غثّ تلك الفتن قد فغر افواهه لالتقامه عدوّان عظمان من الـترك وعدوّ الدين الطاغيـة فاضطرّ رحمه الله الى الاستكثار من الاجناد لمقاومة الاعداء والذبّ عن الدين وحماية ثغور المسلمين فدعى تضاعف الاجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الحراج وتفاعف الخراج الى الاجحاف بالرعيّة والاحجاف بالرعيّة امر يستنكف رضى الله عنه من ارتكابه ولا يرضاه في سيرة عدله طول آيامه فلم يبق له حينئذ الّا امعان النظر في اصل الخراج فوجد بين السعر الذي بني عليه في قيمة الزرع والسمن والكبش الذي تعطى فيه الرعيّة من زمن الفرض وبين سعر الوقت اضمــافاً فحينئذ تحرّى رحمه الله المدل فخيّر الرعيّة بين دفع كلّ شيء بوجهه او دفع ما يساوي سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو آكثر فاسعفهم اليه رضى الله عنه وعرف الناس الحقّ فلم ينكره احد من اهل الدين ولا من اهل السياسة ليت شعري لوطلبنا نحن الرعيّة اليوم بسعر الوقت الذي طام الى اضعاف مضاعفة اليوم ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا مــا هو اخفّ من ذلك والحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام المـــاوردي في الاحكام السلطانيَّة في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك انتهى نصَّ المحتاج اليه من الرسالة وكانت هذه النايبة في زمن السلطان ابي عبد الله تفرّض على الكوانين وتوظّف على حساب الـسكّان ويفرض الشئ الخفيف في ذلك

وجرى على ذلك ولده الغالب واخوه بعده السلطان المعتصم ثمّ اشتدّ امرها في آيَّام المنصور وتفاقم الحال بعده وقد وقفت على رسالة كتبها السلطان ابو مروان عبد الملك الغازي المتصم لاخيه المنصور يامره بفرض مؤنة محلّته على بعض القبايل ومنها تعلم خفّة الاص في زمانه ونصّها من عبد الله المعتصم بالله المجاهد في سبيل الله امير المؤمنين ابي صروان عبد الملك ابن امير المؤمنين ابي عبد الله محمّد الشيخ الشريف الحسنّي ايّد الله تعالى امره واعزّ نصره الى اخينا الاعزّ الانجب باب احمد ابن مولانا الوالد حرّس الله تعالى كريم اخايه سلام كريم ورحمة الله تمالى وبركاته امّا بعد فأنّا كتبناه الكم من محلّتنا السعيدة بتامسنا ولا زايد بحمد الله الا الخير والعافية والنبم الصافية هذا وآنه ساعة وصوله اليكم تخرجوا من الحدّام لعمالة مكناسة وازمُّور واولاد جلُّول من يفرض عليم علف محلَّتنا المنصورة ومؤتها وتامرهم بدفعه وابلاغه لمدينة سلا وقدر ذلك صحفة شعير وعشرون مدًّا قمحاً لكلّ نايبة وصاع من سمن وكبش لاربع نوايب وآكَّد عليهم رغاك الله ان يعتنوا بذلك وبايصاله للمكان المذكور من غير عطلة وهذا ما وجب به الاعلام اليكم والله يرعاكم بمنَّه والسلام . ومن هذا المعنى ما يحكى أنَّ أبا عبد الله القايم لمّا بويع له بصقع سوس وراى ضعفه وقلّة ما بيده مع أنّ الملك لا يتاتى الّا مع المال امر اهل السوس بيضة لكلّ كانون اجتمع من ذلك الاف لاتحصى لأنّ الناس استهانوا امر البيصة فلمّا اجتمع عنده البيض امرهم ان ياتي كلّ من اتى بيضة بدرهم ففعلوا فاجتمع عنده مال وافر فاصلح به شانه وقوى به جيشه وهذه اوّل نايبة فرضت في دولة الاشراف والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

# ذكر الحبر عن مآثر السلطان ابى عبد الله محمّد الشيخ المهديّ وما وقع في ايّام دولته من الاحداث

قال في المنتقى كانت له رحمه الله مآثر حسنة منها بنا عجسر نهر سبوا ووادي أمَّ الربيع. وسياتي في كلامنا في ترجمة المنصور ما يخالف هذا ومنها أنَّه اوّل من اختطّ مرسى آكـدير بالسوس الاقصى سنــة سبع بموحّدة واربمين وتسعماية تما اجلى النصارى دمّرهم الله من الموضع المعروف بفنت على مقربة من أكْدير المذكور وكان في اختطاطه رايٌ مصيب وفراسة تامَّة وفي سنة ثلاث وثلاثين وتسعماية وقع مطر غزير بمرّاكش حتى امتلات البيار وتهدّمت الديار ومار الناس يؤرّخون بصام الابيار وفي سنة ثمان وخمسين وتسعمايــة كانت حركة مالوا وفي سنة ثمـان وخسين اص بامتحـان ارباب الزاويا المتصدّرين للمشيخة خوفاً على الملك لأنّه دخله من بابهم فامتحن جماعة كسيّدي عبد الله الكوش فاخلى زاوسه بمراكش وامر برحيله لفاس وفى الدوحـــة في ترجمة ابى على الحسن بن عيسى المصاحى قال لمّا امتحن السلطان ابو عبد الله محمّد الشيخ زاويا المغرب قيل لابي على الا تخشى من هذا السلطان فقال انمّــا الحشية من الله تمالى ومع هذا فالمه والقبلة لا يقدر احد على نزعهما والباقى امر متروك لمن طلبه وكان السلطان يطالب ارباب الزاويا بودايع بنى مرين ويتهمهم بذلك وبعث خديمه يوماً لابي عثمان سعيد بن ابي بكر دفين مكناســة يطالبــه بذلك فوجده جالساً بناحية من زاويته يضفر الدوم واذا بطــاير لملَّـه اللقلاق سلح ِ امامه فما رفع ابو عثمان بصره حتّى سقط الطير ميّناً متطاير الريش فلمّا راى ذلك خديم السلطان فزع وولَّى لسيَّده هارباً وفي سنة تسع بمثنَّاة وخمسين قدم عليه بمرّاكش العالم العلامة الصالح ابو عبد الله محمّد بن علىّ الحروتيّ الطرابلسيّ نزيل الجزائر سفيراً بينه وبين سلطان الترك ابي الربيع سليمان شاه صاحب القسطنطنية العظمى بقصد المهادنة بين السلطانين وتحديد البلاد بينهما وفي قدمة الحروبي هذه لمراكش أنكر على سيّدي ابي عمرو القسطليّ قصّه لشعر الشارب وقال آنه بدعة فقالوا له انّ الشيخ الجزّوليّ كان يفعله فقال لهم لعلّه باذن والاذن لا يعمكم فانّ الاذن للنبيّ صلّى الله عليه وسلم يتم اتباعه والاذن للوليّ لا يتم اتباعه وأنكر عليه مسايل كثيرة وبعث له رسالة ابدع له فيها وهي شهيرة توفى الحرّوبيّ رحمه الله سنة ثلاث وستين وتسعماية بالجزاير ودفن خارجها والله سبحانه اعلم

## ذكر الحبر عن وفاة السلطان ابى عبد الله محدّ الشيخ المهديّ وسببها وكفيّتها

آل تغلّب رحمه الله على بلاد المغرب ودانت له حواضره وبواديه تافت همّته العليّة الى بلاد المشرق فكان يقول لا بدّ لي ان اذهب الى مصر واخرج منه اللاتراك من احجارهم وانازلهم من ديارهم فتخوّف منه السلطان سليان العثانيّ وكان ابو عبد الله لا يسمّى سلطان العثامنة الا سلطان الحواتة لان الغثانيّ وكان ابو عبد الله لا يسمّى سلطان العثانين فانتهى ذلك للسلطان خان العثانيّ فبعث له ارساله فلم يحتفل بهم ابو عبد الله بل قال لهم اخبروا صاحبكم اليّي مفتح عليه بلاده ومتوجّه للقايه فلمّا رجعت الارسال للمثمانيّ واخبروه بمقالة ابي عبد الله وما واجههم به بعث لترك الجزائر ان ياتوه براس ابي عبد الله فبعثوا رجلاً من ابطالهم يقال له صالح الكاهية في شردمة قليلة من اجنادهم مظهرين له انّهم همبوا من العثمانيّ ورغبوا في خدمته والتحصن به من طلبهم ونيتّهم المكيدة والاغتيال حيث امكنهم الحال فلمّا قدموا على السلطان ابي عبد

الله فرح بهم غاية واظهر السرور بقدومهم عليه وكان ابو عبد الله تا دخل مدينة فاس في المرّة الثانية وجد جماعة من الاتراك تخلّفوا عن الحيش الذي قدم به ابو حسّون المريني الوطّاسي من الجزائر كما تقدّم ضمّهم اليه وجملهم على حدة في جبشه وسمّاهم الانكشارية وقدم الى مرّاكش وكان ابو عبد الله تركب يقربهم ويدنيهم منه ويامن فيهم وما علم انّ الترك كما قال الشاعر

لا تامنن تركياً فيا يقول ولو من العبادة حتى طار في السحب ان لك جاد فذاك الجود من غلط وان تمسرد عسن ام له وأب

ولمّا قدم صالح الكاهية فرحوا به وجنحوا له اذكلّ غريب للغريب نسيب ان الغريب يعجب الغريب فلم يزل مع اصحابه ينظرون في المكيدة ويتربّصون الدواير بالسلطان ابي عبد الله الى ان امكنتهم الفرصة منه وهو مجركته مجبال درن بموضع يقال له اكلاكل فدخلوا عليه خباء على حين غفلة من العسس فضربوه بشاقور ضربة واحدة ابانوا بها راسه عن جسده واحتملوه في مخلاة وذهبوا به يخوضون في احشاء الظلماء واستمطوا مطيّة الخوف والعني وخرجوا عامدين الى جهة سجلماسة كانهم ارسال الى تلمسان لئلا يفطن بهم احد فادركوا في بعض المواضع فقتلت منهم طائقة حتى هلكوا وهرب بعضهم بالراس الى ان بلنفوه للسلطان بالقسطنطنية فلم يزل معلقاً بها الى ان تلاشا وقتل معه في تلك الليلة الفقيه ابو الحسن على بن ابي بكر السجناني والكاتب ابو عمران الوجاني وحكى صاحب ممتّع الاسماع آن سيّدي احمد الشريف نزيل بني سلمان من وحكى صاحب متّع الاسماع آن سيّدي احمد الشريف نزيل بني سلمان من باطنه بينه ويين سلطان الوقت يعني ابا عبد الله ادّى ذلك الى ان صرّف همته باطنه بينه ويين سلطان الوقت يعني ابا عبد الله ادّى ذلك الى ان صرّف همته باله اهلاكه فدخل عليه في الغيب ليوقع به بشاقور في يده او ورد عليه بذلك واراد ازعاجه فاذا بسيّدي سعيد بن ابي بكر دفين مكناسة قايم على راس واداد ازعاجه فاذا بسيّدي سعيد بن ابي بكر دفين مكناسة قايم على راس

السلطان المذكور ويده على راسه كالحافظ له فقــال له كالمنكر عليه الى هنـــا اذهب فما لك الى ذلك من سبيل فرجع قال في الممتّع وهكذا أتّفق في الخارج فان الترك قطعوا راس السلطان بشاقور الّا أنّ الوقت كان متاخّراً وحال سيَّدى احمد المذكور حال صحيح انظر تمام كلامه وكان قتل السلطان ابي عبد الله رحمه الله تمالى يوم الاربعاء التـاسع والعشرين من ذي الحَجَّة عام اربعة وستّين وتسعماية وحمل الى مرّاكش بغير راس فدفن قبلة جامع المنصور في قبور الاشبراف هنالك وقبره شهير وتمّا نقش على رخامة قبره

> حيى ضرمحـــاً تغمّدته رحمــات يا مهجة غالبها غول الردى فقضى دكّت لموتك اطواد العلا ضغنا وشمت نعشك المزحى الى عدن كان الثريا صصاداً تقتليـه وقد يا رحمة الله عاطيه سلاف رضي قضى فوافق في التاريخ منه حلى

وظلَّلت لحده منها غمامات واستنشقت نفحة التقديس منه فقد هبّت من الخلد لي منها نسهات لموته كدّرت شمس الهدى فكست من اجله السبعة الارضين ظلمات واثبتت سهمها فها المنيّات وارتج من نعيك السبع السماوات من المسلائك الحيان واصوات استحت تحت الثرى تعلوك درات تدور منها عليه الدهر كاسات دار امام الهدى المهدي جنات

وتقدّم ذكر من قتل معه وقتل اخيه ابي العبّاس الاعرج في الـسجن بمده بثلاثة ايّام رحم الله الجميع بمنّه وكرمه

# ذكر الحبر عن دولة السلطان ابى محمد مولانا عبد الله ابن السلطان ابي عبد الله مولانا محمد الشيخ الشريف

صفته كان رحمه الله تعالى ادعج العينين مستدير الوجه متسمة اسيل الحدين متشرّف الوجه ربعة للقصر وكانت ولادته بتارودانت بعد العشرين من التسماية ويلقّب من الالقاب السلطانيّة بالفالب بالله تعالى لقّبه بذلك غير واحد من الايمّة ونشا فيعفاف وصيانة وضبط احواله وحفظ القرءان العظيم واخذ بطرف صالح من العلم وكان وليّ عهد ابيه ولمّا وافته الانباء بمقـتل ابيه بايعه اهـل فاس ولم تتخلُّف عن بيعته منهم احد وذكر شارح زهـرة الشماريخ انَّ الفقيه الميقاتي المعدّل بمنار القرويين ابا عبد الله المزواركان بصيراً بعلم الازياج والحدثان بينما هو ليلة يراقب الطالع والفارب وقد ابهرّ الليل واسودّ ديجــوره راى نجــم السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ قد سقط وكانت بينه وبين مولانا عبد الله معرفة وخلطة فاسرع في الذهاب اليه ليخبره بما راى فلمَّا بلغ باب فاس الحِديد وجده مفلقاً فاستاذن الموكَّاين به في افتتاحه فامتنعوا فقال لهم أنّي جئت للخليفة في امرمهمَّ عنده وان لمتعلموه بمكاني الساعة لحقكم منه غداً ما تكرَّهُونه فانذروا الخليفة به فحمل اليه وسـاله فاخبره منها بمــا راى ونعى اليه اباه فلميكذّب في ذلك واستعدّ وتهيًّا فلم تمض الَّا ايَّاماً قلايل فوافقته الاخبار بمقتل ابيه في تلك الساعة التي قال له فيها الفقيه المعدَّل فوجدته على اهبة واستعداد ولمَّا بلغ اهل مرَّاكش مبايعة اهل فاس ايّاه وافقوا عليها فاستوثق له الامر وتمهّد له ملك ابيه وكان ذلك كلّه في المحرّم من سنة خمس وستين وتسعماية

# ذكر الحبر عن سيرته وثناء الناس عليه وما قيل في ذلك كله

كان السلطان ابو محمّد عبد الله الفالب بالله ذا سياسة وخبرة بالمسلك وليّن عريكة ولمَّا استبدُّ بالخلافة الآن الجانب وخفض الجناح وسار سيرة حسنة حتَّى صلحت الرعيّة وازدانت الدنيا وانتعش الناس حتى كان يقال ثـــلاث عـــينات هم عيون الزمان مولاي عبد الله وسيّدي عبد الله بن حسين الشريف وسيّدي عياد السوسيّ ورايت من جملة سؤال كتب به الفقيه العالج خطيب الجامع الاعسظم بتارودانت ابو زيد عبد الرحمن التلمسانيّ الى قاضي الجماعــة الفقيه ابي مــهديّ سيّدى عيسى بن عبد الرحمن السجتانيّ وهو يقول ولاشكّ أنّ مولانا عبد الله مجمع على عدالته وبيمته وقد اخبرني الثقة من اصحاب الشيخ الحامع القطب الكبير ابي العبَّاس سيَّدي احمد بن موسى السملاليُّ عـنه أنَّه قال مولانا عـبد الله ياقوتــة الاشراف هو صالح لا سلطان وقد قال لي الفقيه سيَّدي عبد الرحمـنُ من عمر البوعقيليّ سال فلان سيّدي احمد ابن موسى عن القطب فقال له أنا فقال له ومن بمدك قال فلان قال ومن بمده فقال له مولاى عبد الله فقال له ومن بمده فقالله كماك ولم يجبه وناهيك شهادة الشيخ له بما ذكر وقد اشتهر عند الناس من الخاص والمامّ أنّ مولانا عبد الله كان سلطاناً عدلاً ورجلاً صالحاً واستفاض ذلك ثمّ رايت في الرسالة التي كتب ابن اخيه السلطان ابو المعالي زيدان بن احمد المنصور لابي زكريا. يحيى بن عبد الله بن سميد بن عبد المنع الحاحيّ مايخالف ذلــك ويوذن انّه كغيره من الملوك وذلك انّ ابا المعالى انكر على ابي زكريا. تعرّضه لامور السلطنة وانكاره على الملوك ودخوله في ذلك وانّ ذلك فضول منه لانّ الصحابة رضــي الله عنهم كانوا في زمن اليزيد بن معاوية وماتصدّى احد منهم لـعزله ومـا قام به

ولا شغل نفسه بذلك لآنّ السلطان لاستعزل بالفسق والحبور الى ان قال له مانصّه واعلم ايضاً انَّ والدك افضل منك بدليل اباؤكم افضل من ابنائكم الى يوم القيامـــة وكان عمّنا مولانا عبد الملك رضى الله عنه سمح له عـلى ماكان عليه واشتهر عيانــــأ وكان والدك فى زمنه ودولته وبيعته ووفد عليه ولم يستنكف من ذلك ولاظهـــر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر عليه ولاعـرض بما يسوء ملوك الوقت ولا سمع ذلك منه فانكان راضيًا بفعله فهو مثله وان لم يرضه فما وجه سكوته والوفادة عليه وقد تحقّقت وعلمت انّ ولاية احمد بن موسى كادت تكون قطعية وقد اشتهر امره عند الحاصّ والعامّ حتّى اطبق اهل المغرب على ولايته وقد كان على عهد مولانا عبد الله برّد الله ضريحه وكان الولّي المذكور على مأكان عليه واشهر عنه وما برح الشيخ المذكور يدعوله بالبقاء ولدولته بالدوام ويظهر حبه وكان المولى المسذكور يعزل ويوتى ويقتل وكان شرد منه لزاويته المرابط الاندلستي وولد ازيك وامثالهما وكان يقدم للشفاعة ويشفع ولايتعقب ولايعتب ولاسبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودّته وكان المولى المذكور بعث لابن حسين بسدّ داره فسدّها وما فتحها حتَّى امره ولا استعظم احد ذلك ولا آكثر فيه ولاجعله سبَّة لفتح باب الفتنة وكان قوّاد المولى المذكور مثل وزيره ابن شقرة وعبد الكريم بن الشيخ وعبد الكريم بن موسى العلج والهبطي والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم تمن لايحضرني ذكرهم لبعد عصرهم قد انفمسوا فيشرب الحمر وانتخاذ القيان وبسط الحرير وغير ذلك من الات الذهب والفضّة وكان في عصره احمد بن موسى المذكور وابن حسين والشرقي وابوعمرو القسطلي ومحمد بن ابراهيم التمنارتي والشطيني وغير هولاء من المشايخ واهل الدين الذين لايسم من يدعى هذه الطريقة التقدّم عليهم ولا اكتساب الفضيلة دونهم فاحسنوا السيرة ولا تعرّضوا للسلطنة ولاسمع منهم مايقدح في ولاة الامر وقادة الاجــناد تمّن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع في تدبيره اليهم ومثل من ذكر من الاولياء كان علَّامة الزمان وواحدوقته شيخ مشايخ افريقية وبعض اهل المغرب عبد العزيز القسنطيني

الشيخ المتكلم في الصوفية صاحب الايات السيّات قد كان من سكّان تونس وكان ملوك تونس وما انفاف اليها من الفساد الذي لا ينحصــر واشتهر امرهم حتّى عرفوا به في المشارق والمفارب ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم ولاتصدّى لتغيير المنكر والامر بالمعروف حتّى قبضه الله اليه انتهى محلّ الحاجة من هذه الرسالة المذكورة فمقتضى كلام ابي المعالي هذا خلاف ما استفاض الان وشاع عن الرجل وقول احمد بن موسى الجزُّوليُّ المذكور ووصفه له بالقطبانيَّة لعـــلَّه اراد قطبــانيَّة الملك فقد رايت في كتاب قوت القلوب لابي طالب المكيّ رحمه الله ما نصَّه وقال ابو محمَّد سهـل بن عبد الله التسـتريُّ رحمــه الله الخليفة اذاكان غير صالح فهو من الابدال واذاكان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا قال ابوطالب قوله من الابدال يعني ابدال الملك وقريب من هذا مـــا رايته ايضـــاً في اخركتاب المنتقى المقصور لابن القاضى وامّا السلطان امّا ان يكون ولــّاً اوقطباً واحسن من هــذاكله مــا رايته فيقــواعــد الشيخ زرّوق انّ الامــام احمد بن حنيل كان يقول السلطان اذاكان صالحاً فهو خير من صالحي الامَّة واذا كان فاسقاً فصالح الآمة خير منه وهو قول عدل وحكى صاحب الممتّع انّ السلطان مولاى عبد الله رحمه الله تمالى ذهب لزيارة الشيخ احمد بن موسى الجزُّوليُّ المذكور وساله تمهيد الملك له من غير طعن ولاضرب واعتذر بأنّه لايمكنه العيش بدونه ولا يامن على نفسه ولا تاويه ارض ان تخلَّى عنه فقال الشيخ يا عرب يا بربر يا سهل يا جبل اطبعوا السلطان ابا عبد الله فلم يزل ملكه ممهّداً في هدو وسكون الى ان نزل النرك مرّة بمرسى طنجة وسبتة فتخوّف منهم فردّ بريده للشيخ فلمّا لحق به البريد سمع الشيخ يقول قبل ان يراه يا ترك ارجموا الى بلادكم ويا مولاي عبد الله هنَّاك الله في بلادك فرجع الرسول ووردت الانباء على السلطان بانزعاج الترك ورحيلهم في تلك الساعة التي قال فيها الشيخ ما قال ثمّ انّ الشيخ لمّا قدم مرّاكش استدعاء السلطان لداره وصنع له طماماً فابي ان ياكله وقال له من اكل طمام السلطان وهو حلال اظلم قلبه اربعين يوماً ومن اكله وفيه شبهة مات قلبه

اربعين سنة وقوله بمرسى طنجة وسبتة لعلّ صوابه وحجر بادس فان الترك قد نزلوا به كما قال ابن القاضي في درّة الحجال وسياتي وذكر بعضهم أنّ السلطان مولای عبد الله لّما رای عمارة الحزائر وسفنهم لاینقطعون عن مرسی حجر بادس ومرسى طنجة وتخوّف منهم أتّفق مع الطاغية ان يعطى له حجر بادس ويخليها من المسلمين فتقطع بذلك مادّة الترك في المغرب ولايجدون سبيلاً اليه فنزلوا النصارى على حجر بادس واخرجوا المسلمين ونبشوا قبور الاموات واحرقوها واهانوا المسلمين كلُّ الاهانة ولَّمَا بلغ خبر نزولهم عليها لولده مولايُّ محَّد وكان خليفة على فاس خرج بجيوشه لاغائــة المسلمين فلمَّــاكان بوادى اللبن بلغه استيلاؤهم علبها فرجع وتركها لهم ونحو هذا ما ذكرعنه انّ قايده علىّ بن تودة دخل البريجة التي بثغر ازمُّور واخذ اسوارها وعزم ان يستـاصل في الغد بقيتها ولايبقي للكفر بها اثراً فكتب له السلطان مولاى عسيد الله ينهاه عن ذلك فتراجع النصارى اليها بعد ان ركبوا البحر عازمين على الجلاء عنها ونظير هذا قضيّته مع اهل غرناطة واطال فيها بما استكفيت انا عن كتبه هنا وهذه امور شنيعة ان صّح أنّه فعلمها ولست ادخل في عهدتها أنّما رايتها في اوراق مجهولة المؤلِّف اشتملت على ذمَّ هذه الدولة السعديَّة وظنَّى آنها من وضع بعض اعدائهم لحطهم من قدرهم واخراجهم عن النسب الشريف ووصفه دولتهم بالدولة الخبيثة فلذلك تجنّبت منها كثيراً من الاخبار التي لاتظنّ باولائــك السادات الاشراف رحمهم الله قال الشيخ تاج الدين ابن السبكيّ رحمه الله في طبقاته أنَّ المؤرَّخين على شفا جرف هار لانهم يستطيلون على اعراض الناس وربّمًا وضعوا من الناس تعصّبًا او جهلاً او اعتماداً على نقل من لا يوثق به قال فعلى المؤرّخ ان يتّقى الله تعــالى . ألّا أنّ الملوك لايستغرب فيحقّهم ان يهدموا اساس الشريعة ليبنوا منار رياستهم ويستوهنوا عظايم الامور لتطيعهم الرعيّة ساعة ً وكيف لا وشراع افـئدتهم تلعب به رياح الشهوات فتلتقي سفيـنــة قلوبهم على ساحل بحر القنوط من رحمة الله تعالى والله يسامح الجميع ويتجاوز عن كاقّة

#### عصاة هذه الآمة المشرفة بمنّه وكرمه

## ذكر بقيَّة اخبار مولانا عبد الله رحمه الله وما وقع في آيامه من الاحداث

قال ابن القاضي لمّا ولى مولانا عبد الله الحلافة اشتغل بتاسيس ما بيده وتحصينه بالعدّة والعدد ولم تطمح نفسه للزيادة على ما ملك ابوء قبله وفي جمادى الاولى من سنة خمس وستّين وتسعماية حرّك له الباشا حسين بن خير الدين التركيّ في جيش حفيل من الاتراك فخرج مولاي عبد الله لملاقاته فالتقيا بمقربة من وادي اللبن من عمالة فاس فكانت الدايرة على حسين فرجع منهزماً يطلب صياصي الجال الى ان بلغ بادس لانتهاكانت للاتراك يومئذ فرجع مولاي عبد الله لفاس ولم يدخلها لوباءكان بها حينئذ وهو وباء عظيم كسى سهل المغرب وجباله وافنى كماته وابطاله ولمّا رجع مولاي عبد الله من معركته تلك امر بقتل اخيه ابي سعيد عثمان لامر نقمه عليه فقتل في السنة المذكورة وفي يوم الاربعاء الثامن والعشرين من رمضان سنة اربع وستّين وتسعماية خسفت الشمس خسوفًا عظيماً وبعد صلاة الجمعة اوّل يوم من المحرّم فاتح عام سبعة وسبعين بموحّدة فهما وتسعماية حدثت زلزلة عظيمة وفي اواخر شوال نوافقه وسط مارس من الشهور المجميّة . عام ثمانية وسبمين بموحّدة وتسعماية قدم مرّاكش جرادكثير وفي ذي الحجّة من سنة خمس وثمانين وتسمماية قتل الفقيه السِّد محمَّد الاندلسيُّ وكان متظاهراً بالزهد والصلاح حتى استهوى كثيرًا من الناس وتبعوه وكانت تصدر منه مقالات من الطمن على ايَّة المذهب رضي الله عنهم ينحــو فيها منحى ابن حزم الظــاهريُّ ويفوه بمقالات شنيعة فى الدين فاصر السلطان بقتله فاعتصم بالعامّة ووقعت عليه فتنة الى ان قتل وصلب بياب داره من رياض الزيتون انظر الدوحة وفي عام

واحد وثمانين وتسعماية وقمت وقعة البارود التي انهدمت بها القبّة الواسعة بجامع المتصور وانشقت بها صومعة الحامع المذكور وذلك باحتيال من اسارى النصارى فحفروا تحت الارض وملاوه بالبارود لينقلب الجامع باهله يوم الجمعة فكني الله المؤمنين شرَّ تلك المكيدة ولم يتمكَّن لهم الحال على وفق ما ارادو. وفي عشرة السمين بموحدة أنشأ مولاى عبد الله رحمه الله جامع الاشراف والسقاية الملاصقة بالحامع المذكور التي عليها مدار المدينة بالمواسين والمارستان الذي ظهر نفعه ووقَّف عليه اوقافاً عظيمة وهو الذي حِدَّد ايضاً بناء المدرسة التي يجوار جامع على " بن يوسف اللمتوني وليس هو الذي انشاها كايمتقده كثير من الناس بل الذي انشاها اوّلاً هو السلطان ابو الحسن المرينيّ رحمه الله تعالى حسما ذكره ابن بطوطة في رحلته وشاع على الالسنة انَّ السلطان مولاى عبد الله بنا ذلك بصنعة الكيميا. وانَّ الشيخ الصالح ابا المبَّاس احمد بن موسى علَّمها له لمَّا تلمذ له كما سلف وهذا محض كذب وجهل فانّ الذي ينقل عن الشيخ سيّدي احمد بن موسى انّ رجلاً جا. وطلب منه ان يعلّمه صنعة الكيمياء فقال له الشيخ حروف الكيمياء خمسة وهي عدد اصابع اليد فان اردتها يا اخى فعليك بالحراثة والفلاحة فتلك كيمياء الناس لاكيمياء الرصاص والنحاس وايضاً فانّ الشيخ من اكابر الاولياء وماكان ليفتح على مسلم بابًا عظيماً من ابواب الفتنة وسبباً بليغاً من اسباب المحنة فانّ هذه الصنعة من اعظم ابواب الفتن وكان الشيخ ينشـد هذا البيت لزايريه كثيراً وهوهذا بمينه

عليـك باوسـط الامــور فانّهـا نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعبا

وقد الجمع اولياء الله تعالى على التحذير من خلطة الكيمياء وطلبها لاحد اوجه ثلاثة الولها أنها من المستحيلات لما ذكره ابن سينا مستدلاً بقوله تصالى لا تبديل لسخلق الله وكما أنه ليس في قدرة المخلوق ان يبدّل القرد انساناً والذئب غزالاً كذلك ليس في قدرته ان يبدّل الرصاص ذهباً والنحاس فضّةً

ولقد تناظر فها رجلان فقال مجوِّزها اتنكر ما تشاهده في الصبغ وتغيير الجسد الاحمر اصفر والابيض اسود فقــال له مــانعها لا أنكر ذلك الصبغ لانه ليس تغيير اصل وانّما انكر انّ ثوب الصوف الابيض تردّه صنعة الصبغ قطناً او حريراً احمر او اخضر وامَّــا الصبغ فلا شكَّ ان النحــاس يصير ابيض ولا يخرجه ذلك عن اصله ولا يسلب عنه اسم النحاس بل يقال فيه نحاس ابيض كما لا يسلب صبغ الصوف عنه اسم الصوف ثانيها أنّها جائزة الوجود لاكنّها معدومة في الخارج كما ذهب اليه ابو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله من أنّ ثلاثة متَّفق على وجودها في الغالب وقد اتَّفق على عدم رويتها اهل المشارق والمفارب الكيمياء والغول والعنقاء واخبارهاكتها على وجه السماع والاسنادات وحكاياتها كالموضوعات عن العجماوات والجمادات ثالثها آنها على تقدير وجودها ومعرفتها يحرم تناولها والبيع والشراء بها وقد سئل عنها ابو اسحاق التونسيّ رحمه الله فقيل له احلال هي ان كانت خالصة فقال لو ديّرت الفضّة او غيرها من الاجساد حتَّى تصير ذهباً خالصاً لا شكَّ فيه فتى لم يقل بائمها لمبتاعها هذا كان فضَّة او غيرها من الاجساد فدبرته حتى صار ذهباً كما ترى لكان غاشاً مدلساً قال فتى ذكر ذلك لم يشتره منه احد ويقال كذلك يدبّر غيرك فيرجع الى اصله ومن لم يبيّن فيها فهو داخل في قوله عليه السلام من غشّنا فليس منّا فتكون صنعتها حراماً وذكر ابن عبد البرّ عن القاضى أبي يوسف أنّه قال من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء افتقر وكان ابو محمّد صالح يقول اتركوا ثلاثة لئلّا تجرِّكم الى ثلاثة اتركوا شرب الربِّ لئلّا يجرِّكم الى شرب الحرر واتركوا الاشتفال بصنعة الكيمياء لانّها توقع فى الغشّ والتدليس واتركوا مجالسة المجايز فأنَّها تجرَّكُم الى مجالسة الصغائر منهنَّ وقيل لبعض الفضلاء لِم لم تتحدَّث بهذه الصنعة فانها تسلَّى الخواطر فقال قيل للحمار لم َلم تحبر فقال انِّي آكره مضغ الباطل وانشد

فقلت لاصحابي هي الشمس ضؤها قريب ولاكن في تناولها بعد

وبالجملة فما شاع عن مولانا عبد الله فى ذلك لا اصل له وقدكان اهل الورع يجتبون الصلاة في جامع الاشراف لمّا بنى مدّة ويقال انّ موضع ذلك الجامع كان مقبرة لليهود لعنهم الله والله اعلم

### ذكر وزرائه وحباله وكتابه وولاة

مظالمه

وامّا وزراؤه فنهم الامير الجليل الفقيه ابو عبد الله مولاي محمّد ابن اخيه الامير مولاي عبد القادر ابن السلطان مولاي محمّد الشيخ رحمه الله وكان من انبل وزرائه والطفهم مسلكاً واخقهم روحاً له عارضة في النظم والنثر وذكر صاحبنا ابو محمّد عبد الله بن محمّد الفاسي رحمه الله في كتابه الاعلام بمن مضى وغبر من اهل القرن الحادي عشر ما صورته قدم الوزير ابو عبد الله محمّد بن عبد القادر من مرّاكش لفاس صانها الله ومعه الفقيه قاضي الجماعة ابو مالك عبد الواحد الحميديّ والفقيه الامام ابو العبّاس المنجور فلمّا تبدّت لهم معالم فاس الجديد وتلظّى للشوق في جوانهم اوار

وابرح ما يكون الشوق يوماً اذا دُنَت الديار من الديار

انشد الوزير لنفسه بديهة ً

اخلاي هـذا المستقى وربوعـه وهـذي نواعر الـبـلاد تنوح

وذاك المطلّى مسرح الشوق والاسا وهـذي منازل الديار تـلوح فقال القاضي الحميديّ ايضاً بديهة

وتلك القباب الخضر شبه زبرجد بهـنّ عـوان طرفهــنّ جــوح يحسن كاملود مـن الروض يانــع شذاهنّ من حول الديار تفـوح

وقال ابو المبّاس المنجور مذيّلاً ايضاً بديهةً

ويرفلن في الحلّات يرقمن بالحلا وفيهنّ انواع الجمال وضوح يبادرن ترقيع الكوى بمحاجر لاقبال حبّ طال منه نزوح

ولَّــا بلغت الابيات للشيخ الامام الاستاذ ابي المبَّاس احمد الزمّوريّ فقـــال مذيّلاً ايضاً

تامّل الى الحسنا، تحت نقابها كشمس بدت تحت السحاب تلوح تمجلّت ربوع المستقى بجمالها وانت الى تلـك القبـاب تروح

وجعل بعضهم البيتين الاوّلين للامام سيّدي عبد الواحد بن احمد الشريف السجلماسيّ وكان كاتباً عند الوزير المذكور ويجعل موضع اخلّاي امولاي والبيتين بعدهما للوزير والمستقى بضمّ الميم وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقيّة وبعدها قاف مقصور اسم بستان معروف ونظير هذا ما ذكر صاحبنا المذكور في اعلامه قال كان الوزير المذكور مع كاتبه الامام سيّدي عبد الواحد الشريف في بعض الاسفار وارسلت السماء بغيثها المدرار فقال الوزير

لله اشكو عذاة السفح اذ ركدت سرى المطايا وحادي الريم يحدونا

فاجابه كاتبه المذكور

والفيم في الافق قد ارخى ذوايبه باسهم الوذق لا ينفت يرمينا فقال الوزير

حتى استوى الما. في الأكام واستترت مصالم الرشد لا قريب يهدينا فظلّت الحيل في الامواج سابحة سبح الاساطيل ليت الدهر يهدينا

فاجابه الكاتب ايضاً رحمه الله

والنفس في قلــق ليس بالفتهـا والشوق يحدو بنا والحال يقضينا فقال الوزير المذكور رحمه الله

كاتّنا لم نبت والوصل ثالثنا حتى غدا الطير فوق الصرح يغشينا

واخبار هذا الوزير رحمه الله كثيرة ومحاسنه اثيرة وخصاله السنية عظيمة خطيرة توقى رحمه الله في عشرين من جمادي الشائية عام خسة وسبعين بموحدة وتسعماية ومن حجّابه القايد عبد الكريم بن مومن بن يحيي الجندي العلج وابن تودة وقاسم الزهروي واحمد الهبطي ومن ولاة مظالمه ابو عمران موسى بن مخلوف الكنسوسي وهو والي الشرطة وكان فقيها مشاركا وذكر بعضهم ان الشيخ الصالح سيدي احمد بن موسى في بعض قدماته على مولاي عبد الله انحشر الناس لزيارته فوقف ابو عمران هذا يذود عنه وهو يقول لهم رحمكم الله من زار خرج فسمعه الشيخ فقال له لا تقل ذلك بل قل من جار خرج والماكتابه فنهم السيد محمد بن عبد الرحمن السجلماسي والسيد محمد بن احمد

بن عيسى وغيرهما والمّا قضاته بمرّاكش فالفقيه قاضى الجماعة ابو القاسم بن علىّ الشاطبيّ وبفاس ابو عبد الله العوفيّ وعبد الواحد بن احمد الجميديّ وغيرهما بحسب الاحيان والاعوام والملك والبقاء للواحد العلّام

### ذكر الحبر عن وفاة مولانا عبد الله رحمه الله تعالى وسبهـــا

قال الفقيه ابو العبّاس احمد بن القاضى رحمه الله في شرح درّة السلوك توقّى ابو محمّد مولانا عبد الله الغالب بالله في السابع والعشرين من ومضان سنة احدى وثمانين وتسعماية بسبب غمّ كان يعتريه . وهذا الغمّ الذي كان به هو المسمّى على السنة العامّة بالضيقة اعاذنا الله منها وذكر غيره آنه توقّى بشوال بسبب تكلّفه الصيام فعدّت عليه العلّة الموصوفة وشاع على الالسنة آنه بات يصلّى ليلة سبع وعشرين فوافته المنيّة وهو ساجد وذلك كذب ودفن رحمه الله عند ضريح ابيه بقبور الاشراف وقبره معروف ومّا نقش على الرخامة التي على قبره

فاتي الى فضل الدعاء فقير التي وصيتى في البلاد شهير ولم ينسن عنى قائد ووزير وزادي بحسن الظنّ فيه كثير فذاك بنيل العفو منه جدير اللي ما يظنّ العبد بي سيصير

ایا زائری هب لی الدعاء تکرما وقد کان امر المؤمنین وملکہ، فہا انا هذا صرت ملقی بحفرة تزودت حسن الظن بالله راحمی ومن کان مثلی عالماً بحنانه وقد جاء ان الله قال تفضلا

وحكى انَّ ابنه ابا عبد الله لمَّا قرا هذه الابيات عاقب ناظمها وقال له انَّ قولك

بحفرة دسيسة وتلويم الى الحديث الكريم القبر روضة من رياض الجنّة او حفرة من حفر النار فهلّا قلت ببلقع او نحوه

# ذكر الحبر عن دولة السلطان ابي عبد الله مولاى محمد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا محمد الشيخ رحمه الله

بويع له بعد وفاة ابيه سنة احدى وثمانين وتسعماية وكان ابوه عهد له بالخلافة في حياته فلمّا توقّى ابوه انعقدت له البيعة المستانقة بحضرة مرّاكش ووصلت له البيعة لمدينة فاس قال ابن القاضى وامّه امّ ولد وكنيته ابو عبد الله ولقبه المتوكّل على الله ويعرف عند العامّة بالمسلوخ لانّه سلخ جلده بعد وفاته وملى تبناً كما سياتي ان شاء الله تعالى ووصفه غيره بانّه كان متكبّراً غيّر مبال باحد ولا متوقفاً في الدماء شديد العسف على الرعيّة وكان مع ذلك فقها مشاركاً في الفنون اديباً محيداً قويّ العارضة نظماً ونثراً ومن شعره

خليلً ما يخنى انحصاري عن الصبا فحلًا عقى لي قد اضر بي الربط ولا تجملا من لام او من تلوّما فانّ بحور السلوم ليس لهما شطّ

وقد خُس هذين البيتين الفقيه الامام الشيخ الاستاذ ابو العبّاس احمد الزمّوريّ رحمد الله فقال

الا فاعجبوا من عاذل لي قد اغربا فكم ذاد عن عنى كراها واذنب و في شرعتى حلّ الحلافة مذهبا خليلٌ مايخنى انحصاري عن الصبا فلا عقى لي قد اضرّ بي الربط

الا فارعدوا عن عدل صبّ تظلّما وبالبين صار القلب منه متيّا والحاظه تنهلّ عن غيره دما ولا تجعلوا من لام او من تلوّما فانّ بحور اللوم ليس لهاشطّ

ومن شعره ايضاً قوله

فقم بن نصطبح قــهوا، فانيــة في وجهها عسجد في وجهه نقط وانهض اليها على رغم العدا قلقــا فان تاخير اوقات الــصبــا غــلط

وقد خّس هذين البيتين الفقيه المذكور ايضاً فقال

كم شادن بسهام اللحظ ،اونة رمى فؤادي وكم حورا، سافكة وفي المقار اغتنم داباً مسالمة فقم بن نصطبح قهوا، فانية في وجهه نقط

وخلّ عن عاذل باللوم قد نطق وبكّ تَنْه واكّ فيه مطفقًا لايعرف الشوق اللّ والتزم ارقا وانهض اليها على رغم العدا قلقًا فأنّ تاخير اوقات الصا غيلط

ومن شعره ايضاً رحمه الله قوله

استخبروا خبري بعد انفصالهم قد اضرمت في الحشا نار بعادهم وصبوتي لن تري نفسي لغيرهم ساروا فسار فؤادي اثر ظمنهم

# ذكر الحبر عن عجى ابى مروان مولانا عبد المالك بن مولانا محمد الشيخ

بجند الاتراك وغلبته على ابن اخيه مولاي عُمَّد بن عبد الله المذكور

لما توقى السلطان ابو عبد الله محمّد الشيخ رحمه الله وولي بعده ولده مولاي عبد الله رحمه الله كما تقدّم وكان مولانا عبد المالك الفازي واحمد المنصور بسجلماسة وحين بلغتهما وفاة ابيهما واستيلاء اخيهما على الملك بعده فرّا الى تلمسان خوفاً على انفسهما منه ولحق بهما اخوها مولاي عبد المو، ن فقيا بها مدّة ثمّ فرّا الى الجزائر ولم يزالا مقيمين بها الى ان بلغهما خبر وفرة اخيهما عبد الله واستبداد ولده مولاي محمّد بعده بالملك فسار عبد المالك الى اصطنبول وهى القسطنطنية العظمى قاصداً للسلطان مراد المثاني ابن السلطان سلم خان العثماني فنزل عليه وطلبه ان يمده سلمان المدعوّ بسلمان شاه ابن السلطان سليم خان العثماني فنزل عليه وطلبه ان يمده

بجيش يذهب به الى المغرب فينتزغ الملك من ابن اخيه فغضب عليه السلطان مراد ولم يوافقه على غرضه فلم يزل عنده هو والله سحابة الرحمانيَّة الى ان اجابهما الى ذلك وذكر بعضهم انّ سبب ذلك انّ تونس تغلّب عليها العدوّ الكافر فسكن قصتها وسكن المسلمون نصفها بعد ان ضربت عليهم الجزية ورضوا باليقاء تحت الذمّة وذلك بسبب أنّ ملك افريقية وملك تونس كانا اخوين ونشت بينهما نيران الحروب الى ان تفلُّب ملك افريقية على اخيه ملك تونس ففرّ ملك تونس إلى طاغة النصاري فحاء معه مجيوش الروم إلى ان تملكوا تونس كما ذكر وفعلوا فيها الافاعل العظيمة وانتهكوا حرمات المساجد وذكر المنجور في فهرسته أنَّ أبا الطَّيِّبِ الظريف التونسيُّ كان وأعظاً بجامع الزيتونة رحل لفاس بعد اخذ العدوّ لتونس فخاطمه قاضي الجماعة بفاس ابو الحسن على بن هارون رحمه الله باسات منها قوله

> لم يكن الأكلمح البصر كم خدود في وجوه كالـقمر حالكات غيّرت منهــا الصور اصحوا اسری بایدی مَنْ کفر

ساقك الغيث اذ الغيث انهمر حضرة الانس البديع الموتس او بریسق لاح لی یا تسونس يا لها من فجعة زبد الخبر اللها شقيقة الاندلس خدّها دمع جری من نرجس ذلّ اسر بعد عنّ الانفس ملتكت ارقابهم بالافسلس ما لـترك بقـسى ووتـر اخرجوهم من ظـلام حندس واستمينوا بعليّ وعمر وابي بكر الرضيّ مع أُنُس وارغبوا الله مسام وبكر فعسى فتح من الله عس ربّ بشرى بنصر وظفر عاجلاً قبل حلول الرمس وارى الكافر مقبوضاً يجر بارتضاع البيض فوق الاريس وابا السطيّب طاب ونشر كتبه يقرآ فوق الكرس

### وعبلا الاسلام والحق انتشر بعباتو هباشتي الانفس

#### فاجابه ابو الطبُّ بابيات منها قوله

أيها الشيخ الفقيه المعتبر سيد المعصر وصدر المجلس قد تفضّلتم بنظم كالدرر حلّ من قاى محلّ النفس ان اكن عن دركه ذا فلس كلما هب نسيم للسحر وقعت اطياره للفلس

هـاجني شوق اقتفـا. لـــــلاثر

وقال في النفحة المسكيّة انّ النصارى لمّا استولوا على تونس واتتزعوها من يد بقيّة الامراء الحفصيّن قسموا السلاد بينهم وبين من بقي تحتهم من المسلمين نصفين فسكن النصاري قلعة اللاد وما والاهما وسكن المسلمون بقيّته بعد ان هدم النصاري في جانب المسلمين كلّ مـاكان حصيناً من باب ٍ ودار وحائط ثمّ بنوا حصنــاً اخر منيعاً على باب المدينة خارجهــا ثمّ بنوا مثله في وسط بحيرة ممدودة من المرسى الى باب المدينة وعند المرسى حلق من البحر يدخل اليها وبهــا ستَّى حلق الوادي وليس هنـــاك واد عذب ثمَّ بـنوا على المرسى حصناً عظمًا وقشتيلًا منيمًا متَّقنًا عجز الترك لَّما اخذوه عن هدمه وملئو. بالانفاض والعدّة والرجال والقوت بحيث ايقنوا أنّهم ملكوا تلك البلاد وآنه لا ياتي من يقدر على اخراجهم منهـا ثمّ انّ الترك انتدبوا اليها وخرجوا اليهـا فيقال أنّ السلطان مراد بينها هو نايم ذات ليلة وقف عليه رجلان في النوم وقالا له ان لم تفت العرب فما انت من المسلمين فتوضّا ورجع الى فراشه مستعيداً بالله من الشيطان فوقفا عليه وقالا له ما قالا أولاً فقال لهما في المرّة الثانية من اتها فقال احدها انا ابن العروس وهذا ابن الكلاعيّ وها من صلحاء تونس فانتبه وقصّ روياه على اصحابه فاعلموه بخبر تونس كيف وقع بهما الوافع فوجّه لهــا

جيوشاً حافلة في البحر ففي كتاب النفحة المسكّية ايضاً أنّ عدد السفن التي وّجه اليها اربعماية وخمسين سفينة من القسطنطنيّة العظمى ومن غيرها من ساير افريقية فيها ماية الف مقاتل وازيد وبعث ممهم مولانا عبد المالك رحمه الله فهزم الله الكفرة ومكن من رقابهم السيف وطهّر البلاد من نجسهم بعد ان حاصرهم اربمين يومأ وذلك عام اثنين وتمانين وتسعماية فكان مولانا عبد المالك اول من ارسل بالبشارة مع اصحابه الى السلطان المثاني فبلفت الرسالة الَّمه سحابة الرحمانيَّة فاعطت للسلطان المذكور مـاكتب به ابنها والتمست منه ان يعطها في بشارتها امر اهل الجزائر بالذهاب معه للفرب فاعطاها ذلك فجاء عبد المالك مع الله بكتاب السلطان الى اهل الجزائر يامرهم بالمسير معه الى تملُّك مـاكان بيد ابائه فطلبه اهل الجزائر بالراتب فقــال لهم اسلفوني وعلى الخلاص فاتَّفق ان يعطيهم عشرة الاف في كلُّ مرحلة وكان عدد حيش الترك اربعة الاف وقال في شرح الدَّرة انَّ عبد المالك طلب من رايس الاتراك ان يمينه بحصّة منهم توصله الى حدّ بلاده ليدخلها اذ الجندكلّه جند والده فلا يمكن ان يقاتلوه ويضربوه في وجهه لتعظيمهم آياه فاسعفه على مراده وارسل ممه عصابة وحصّة قليلة فاقبل بهم الى موضع يقال له الركن من احواز بني وارثين من بوادي مدينة فاس المحروسة فلمّا سمع ذلك نجل اخيه مولاي محمّد بن عبد الله خرج الى لقائه بنفسه فالتتى الجمان بالموضع المذكور فلمّا التقيا فرّ رايس جند الاندلس سعيد الدغالي الى عبد المالك وكان عبد المالك يكاتت دايرة مولاي محمّد وبطانته ورايس اجناده ويعد طائمهم ويوعد عاصهم فلتّب سمع مولاي محمّد بفرار جند الاندلس الى عمّه مع قايدهم بتّ في عضده وفشلت ريحه وايقن بالنكبة ظنًّا منه انّ جنده كلّه سيفعل مثل الدغالّى فكان ذلك سبب جزعه وفراره من المعركة وسبب انخرام ملكه واقامة ملك عتب ويقال أنَّ بعضهم لمَّا رأى القائد كرمان وأولاد عمران هربوا الى عبد المالك جاؤا الى محمّد وقالوا له انّ القائد ابن شفرا غدر وفرّ الى عبد المالك فارتاع

محمّد لذلك وانقلب منهزماً وانتهبت خزاينه واوقدوا فيها النار حتى رئي البارود من الحبال ودخل محمّد فاس الجديد واخذ ما يعزّ عليه من الذخائر ثمّ خرج فارّا متو حبهاً الى مرّاكش فلحق به القائد على بن شقرا بوادي النجا بمقربة فاس واغلظ له في القول ولامه على عدم التنبّت والتاتي والصبر وكان امر الله قدراً مقدوراً

### ذكر الحبر عن دولة ابى مروان مولانا عبد المالك واستبلائه على المغرب

قال ابن القاضى كان دخول ابي مروان عبد المالك الى فاس واستيلاؤه عليها بعد هزيمة ابن اخيه اواخر ذي الحجة سنة ثلات وثمانين وتسعماية وبعد ان دخلها وبايعه اهلهها وبقى فيها ايّاماً طمحت نفسه الى اتباع ابن اخيه لمرّاكش ولمّا عزم على التوجّه تلقاء مرّاكش طلبه الترك ان يردّهم الى بلادهم وان يعطيم المال الذى اتفق معهم عليه وهم يسمّونهم بلغتهم البقشيش فاعطاهم اربعماية اوقية لكل واحد واستسلف المال من كبراء فاس حتى يتسع عليه الحال فاعطاهم خسماية الف واعطاهم عشرة من الانفاض منها النفض الكبير الذي له عشرة افواه وزادهم من تحف المفرب وظرفه ما سلّى به انفسهم وركب لوداعهم بنفسه الى نهر سبو ثمّ رجع وتوجّه لمحادبة ابن اخيه بجنوده التي اقامها هو وكان غرسها بيده وبما انضاف اليه من جند ابن اخيه فسار بهم وسار لمنازلته فالتق الجمان بموضع يقال له خندق الريحان على مقربة من الشراط وسار لمنازلته فالتق الجمان بموضع يقال له خندق الريحان على مقربة من الشراط من احواز سلا فكانت الهزيمة ايضاً على محد ابن عبد الله وفرّ مثل دابه من احواز سلا فكانت الهزيمة ايضاً على محد ابن عبد الله وفرّ مثل دابه وعادته وتبعه عمّه ابو العبّاس المنصور خليفة ابى مروان فلمّا سمع محمد باتباعه

بعد بلوغـه الى مرّاكش مرّ عنها لحبل درن واسلم له مرّاكش فدخلهــا ابو العبَّاس المنصور نائباً عن اخيه ابي مروان فلمَّا استقرَّ لمرَّاكش لحق به اخوه السلطان ابو مروان ودخلها واقام بها مدّة ثمّ خرج منهـا في طلب ابن اخيـه فعميت عليه انباؤه فرجع ابو مروان لمرّاكش ثمّ انّ ابن اخيه لم يزل يجول في جبال السوس لا يقرُّ له قرار الى ان اضاف لنفسه طائفة من الصعاليك واجتمع له منهم شبه الحيش فتوجّه بهم الى مرّاكش فسمع به ابو مروان فخرج لملاقاته فخالفهم محمَّد في الطريق وسلك طريقاً غير طريق ابي مروان وقصد مرّاكش فدخلها بأتّفاق اهلها ونصروه وكتبوا له البيصة الّا انّه لم يتمكّن من القصبة لأنَّ ابا مروان ترك بها اخته الستُّ مريم في نحو ثلاثة الأف من الرماة فتحصّنوا بها وبلغ الخبر ابا مروان بحلول محمد مرّاكش فرجع مسرعاً الى ان وافاه بمرّاكش فحاصره بهما وكتب الى اخيه احمد المنصور ان ياتى بجيش فاس مسرعاً وكان احمد المنصور تما دخل مرّاكش اوّلاً وهرب ابن اخيه محمّد الى سوس طلب من اخيه ابي مروان انّ يخلُّفه على فاس فاعطاء آيَّاها وكان الوزير عبد العزيز المدعوّ عزوز بن سعيد الوزكيتيّ حاضراً للطلب والعطيّة فانكر ذلك عليهما ولم يره صواباً وقال لهما لا ينبغي لكما ان تجاسـا حتّى يحكم الله بينكما وبين ابن اخيكما فغاظ ذلك احمد المنصور وظنّ انّ ذلك من سوء راي عبد العزيز في جانبه ومن بغضه فيه ولم ينصتا لمقالة الوزير فذهب المنصور خليفة الى فاس فلمّا رجع المنصور الى مرّاكش بالحيش تلاقى مع عبد العزيز فقال له وقفت على الراي اوّل الفكرة اخر العمل فبانت للمنصور نصيحت وزال عنه ماكان يختلج في صدره ولّما جا المنصور بجيش فاس فرّ تحمّد الى السوس وبقي اهل مرّاكش متمادين على الحصار الى ان أتّفق ابو مروان مع اعيان كرارة فادخلوه من الاسوار وبعض الانقاب ولمّا توجّه محمّد الى السوس تبعه المنصور فكانت بينهما حروب عظيمة اتاح الله فيها النصر للمنصور وهزم محمّد كعادته ففرّ الى حبال درن ثمّ دخل طنجة مستصرخاً بعظيم الروم والى الله عاقبة الامور

### يضلّ من يشه ويهدي من يشه ولا يسال عمّا يفمل

# ذكر الحبر عن مولانا محمّد بن عبد الله واستصراخه بالنصارى وما وقع بسبب ذلك

كان مولانا محمَّد بن عبد الله عفا الله عنَّا وعنه لَّمَا ضاق ذرعاً بعمَّه ابي مروان لم یجد منه ملجه ولا مفرآ ذهب لطاغیة النصاری عظیم نصاری بردقیس فاستصرخ به واستفائه على عمَّه فاغاثه وبعث معــه جيوشاً كثيرة ومن هنالك كتب مولاي محمّد رسالة إلى اعبان المفرب من علمائه واشرافه وذوى الراي فه يخطّى عليهم في نكث بيعته ونقضها ومبايعة عمّه من غير موجب شرعيّ وقال لهم ما استصرخت بالنصاري حتى عدمت النصرة من المسلمين وقد قال العلمـ مجوز للانسان ان يستمين على من غصبه بكلّ ما امكنه وهدّدهم في رسالته وابرق وارعد وعدَّد واوعد وقال فان نم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وسمَّى النصارى اهل العدوة واستنكف عن تسميتهم نصارى فاجابه علمـــا. الاسلام رضى الله عنهم عن رسالته تلك برسالـة دافعة لحيش اباطيله وفاضحة لدكيك تاويله وهذا نصّ تلك الرسالة المذكورة حرفاً حرفاً فالحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خير انبيائه وارساله والرضى عن اله واصحابه الذين هاجروا لدين الاسلام وهجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به حتى اسّس الله دين الاسلام بشروط صحّته وكماله وبعد فهذا جواب من كافّة اهل المفرب من الشرفاء والعلماء والصلحاء والاجناد والرؤساء وتَّقهم الله لمولانا محمّد ان مولانا عبد الله السعديّ رحمهم الله عن كتابه الذي استدعاهم فيه لحكم الكتاب واستدلُّ بحججه الواهية الاطناب المنتكبة عن الصواب قائلين له عن اوّل حجّة صدر بها الخطاب لو رجمت على نفسك باللوم والعتماب

لعلمت آنك المحجوج المصاب فقولك خلعنا بيعتك التى التزمناها وطوقناها اعنافنا وعقدناها والله ماكان ذلك منّا عن هوى متبع ولا عن سبيل خارج عن طريق الشرع مبتدع وآنما ذلك مّنا على منهج الشرع وطريقه وعلى الحقّ وتحقيقه وسنشرح لك ذلك ونيينه ونسطره لك بادلة الشرع وستتمه وتعيينه نبم كنت سلطاننا بما عقد لك والدك من البيعة وترك لك من الاموال والدخائر والعدّة والعدد والحصون ما لم يتهيًّا مثله لاحد من اسلافكم الكرام رضوان الله عليهم اجمعين فجاهدوا بما حصل لهم من ذلك في الله حقّ جهـاده حتّى استخلصوا من ايدى الكفّار رقاب عباد الله وحصون بلادهم واسّسوا لدين الله قواعد واركاناً وملكوا من المغرب بلاداً معتبرة واوطاناً فلمَّا وصل اليك ذلك القت اليك العباد اعتتها وملكتك ازمّها غير مبدلين ولا مغيرين ولا طاغين ولا منكرين الى ان قام عليك عمَّك فحجَّتك التي لا يمكنك جحدها حسما ثبت كما مجب عقدها فخرجت مبادراً له برفعها ولقيته بها وانت واسطة عقدها وحامل راية عهدها وعمَّك في فئة لا يخطر على بال عاقل ان يقابل جنداً من جنودك او يدافع ما تحت لواء من الويتك وبنودك فما هو الّا ان جرى القتال وحضر النزال رجعت على عقبك هارباً هروب مطرود القصاص وجنودك تناديك ولأتُ حين مناص فتركت عددك ومحلَّتك بكلُّ ما فيها وخلَّفتها لعدوُّك ينهبها ويسبيها وهربت عن مدينة فاس المحروسة وسكَّانها ينادونك لم تركتنا والى من تكلنا فلم تلتفت اليهم واسلمت بلادهم بما فيها من خزائن الاموال والاعداد الوافرة من الرجال والاسوار المرتفعة المانعة والمدينة المشهورة الجامعة فاصبح اهلها واليد العادية من السفهاء والمفسدين تريد ان تمــد ايديهم الى الحريم والاموال والاولاد والطارد والتلاد ولا دافع عن الضعفاء والمساكين الآ الله سبحانه الذين قال في مثلهم ومن اصدق من الله قيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فما امكنهم بعد مروبك عنهم واسلامك لهم فوضى الَّا النظر في امرهم واعمال الفكر في التدبير على انفسهم فبينما هم كذلك اذا بعمُّك وجنوده

على باب مدينتهم قائماً بحجَّته سالكاً في ذلك سبيل ابيه رحمه الله ومحجته حسبا تقرّر ذلك عندكم وظهر ولم يخف عنكم منه عين ولا اثر اذكان مولانا محمّد الحبد الاكبر عهد لاولاده مولانا احمد ومولانا محمّد الشيخ واخوانهما الّا يتولّى الحلافة منهـم ولا من اولادهم الّا الأكبر فالأكبر فالتـزموا ذلك الى ان كبر اولادهم فطلب جدُّك من اخيه الوفاء بذلك فامتنع فقاتله على ذلك حتَّى تمَّ له الامر وانتظم فعهد لوالدك الذي كان اكبر اولاد. فلم ينازعه احد في ذلك الى ان التي والدك رحمه الله ذلك وعهّد اليك ولم ينازعك احد فابي الله الآ ان يحقّ الحقّ فاعطى الملك لممّك الذي هو اكبركم بعد ابيك فان سلّمت هذا فايّ حجّة تدلى بهـا واتي طريق تعتمد عليهـا وان انكرت هذا فلا اثر لحلافة ابيك من قبلك ولا لجدَّك من قبله لثبوتها لعمَّكم مولاي احمد اذ لا حجَّة حينئذ لجدُّكم في القيام على اخيه مولانا احمد فخلافته صحيحة لبيعة جدَّك له فلم يبق الَّا التغلُّب الذي تبدلي به في مسالة عمَّك وفي قيامه عليك فان كنت تريد أن تسقط حجَّته بالتغلُّب عليك فحُجَّتك ابين في السقوط لعدم ثبوت الخلافة لمن عهدها لك اذ المعدوم شرعــاً كالمعدوم حسّـاً فلم يبق بينكم الّا الملك بعد ابي ليلي لمن غلب فيلزمك على هذا ان تثبت ما عقده مولانا الحبِّد رحمه الله في خلافته لعمَّك القائم عليها اذ هو اكبركم في هذا التاريخ فان قلت انّ ما عقده الجدّ غير صحيح قلنا قد ذكر الامام الماورديّ رحمه الله في كتاب الاحكام السلطانيّة له في باب عقد الخلافة انَّ عبد الملك بن مروان رتَّبها في الأكبر فالأكبر من بنيه فلم ينازعه احد في ذلك فان قلت فعل عبد المالك ليس بحجّة قلنا سكوت العلماء على ذلك وهم ما هم في زمانه هو الحجّة اذ لا يمكن لهم ان يسكتوا على باطل واقرار اهل العصر الواحد على مسئلة من المسائل واتَّفاقهم عليها يقوم مقام الاجماع الذي هو حجَّة الله في ارضه وكان ايضاً من محفوظات علماء فاس المحروسة ما خرجه مسلم رضى الله عنه في صحيحه في كتاب الامارة ما نصّه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرفع لكلّ غادر يوم القيامة لواء يعرف به يقال هذه غدرة فلان

بن فلان الَّا ولا غادر اعظم غدراً من امير عامَّة غدرهم قال القاضي ابو الفضل عياض بن موسى رحمه الله في كتاب أكمال المعلّم على شرح مسلم يعنى لم يحظّهم ولم ينصح لهم ولم يوف بالعقد الذي تقلُّده من أمرهم وفي البـاب بنفسه عنه عليه السلام ما من امير استرعاه الله رعية فلم ينصح لهم اللَّا لم يرح رايحة الحبَّة وانَّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسماية عام وفي كتاب الأكمال بنفسه قال القاضي والذي عليه الناس انَّ القوم اذا بقوا فوضى مهماين لا امـــام لهم فالهم ان يتَّفقوا على امام يبايمونه ويستخلفونه عليهم ينصف بعضهم من بعض ويقيم لهم الحدود فلمّا اسلُّمتُهم واصبحوا بغير امام وعمَّك يدلي بحجَّته التي ذكرنا لك مع مــا حفظوه من كلام النيّ صلّى الله عليه وسلّم وكلام الساف الصالح وايسوا من رجوعك لهم وبقوا فوضى مهملين لم يسعهم الَّا الرجوع لما عليه الناس رضوان الله عليهم فاتَّفقوا على ان يبايعوا عمَّك لما ذكرنا لك من الحجج التي لا يسعك جحدها الَّا على وجه المكابرة فاطمان الناس وسكنوا وانفتحت السبل واقيمت الحدود وارتفعت البد المادية فان قلت الان يجب على أهل فاس أن يقاتلوا على البعة التي التزموها لك قلنا أنّما يلزمهم القتال ان لو اقمت بين اظهرهم فيكون القتال على وجه شرعيّ لانّ القتال على الحدود الشرعيّة انّمــا يكون بعد نصب امام يصدر الناس على رايه ويمكنك ايضاً جحدها ايه ثمّ وصلت مرّاكش الغراء التي تمجيي اليها الاموال من البوادي والامصار وتشدّ اليها الرحال من سائر النواحي والاقطار فلقيك اهلها بالرحب والسرور وانواع الفرح والحبور فوجدت خزائنها تتموّج ملِّي من كلّ شيء فامّا اسوارهـا ورجالهـا فهي كما قيل تربة الوليّ والبرج البني الحبلي ودرج الحمى فحلَّلتها وتُمكَّنت من اموالها وخزائتها ووافقك اهلها فما نكثوا ولا غدروا ولا خرجوا عليك في سلطانك ولا نكروا فطلبت ايضاً قتال عمَّك وجبَّدت جنوداً لا يجمعها ديوان حافظ ولا يحيط بعدُّها لسان لافظ فخرجت اليمه تجرّ اعنَّة الخيل وراءك كالسيول والرماة ملات الهضاب والتلول فماكان حديثك الآ ان وقع القتال وحضر الضرب والطمان والنزال فادرت هارباً محكماً للصادة تاركاً للروساء من اجادك القادة فحلّت بهم الخطوب والرزايا واختطفتهم ايدي المنايا فتركت ايضاً محلّتك بما فيها من حريمك واموالك وعدّتك ورجالك ثم اسرعت هارباً لمرّاكش فما صدّك احد من اهلها ولا قال لك لست ببعلها فعملوا على القتال معك والتمنّع باسوارها الحسينة والحصار داخل المدينة فلمّاكان الليل غدرتهم وغدرت بناتك ونساك واخواتك وحمّاتك وخرجت عنهم من القصبة وتركتهم لا بوّاب عليهم ولا حارس ولا راجل ولا فارس فيا لها من مصية ما اعظمها ومن داهية ما ادهمها ولولا فضل الله ولطفه ووعده بتطهير اهل البيت لامتدّت اليهم ايدي السفلة من الفسقة فاي حجّة تبقى لك بعد هذا واي كلام لك بين الرجال يا هذا ثمّ جاءها عمّك ايضاً بما سلف من الحجج فوجد اهلها في لطف الله سبحانه وهم يحرسون اولادهم وديارهم من اليد العادية فانقدهم الله به ايضاً فبايعوا عمّك واطمانوا وسكنوا ثمّ هربت الى الحبل عند صاحبه فصرتما في نهب اموال الرعيّة وسفك دمائهم واكثر ما صفى لك من ذلك اهل الذمّة المصغرين بحكم القرآن الداخلين تحت عهد سيّد الثقلين في الامن والامان فانت وايّاهم في استيلائك وظلمك كا قيل

### ان هو مستولياً على احد الله على اضعف المجانين

ولم تبال بقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم انا خصيم من ظلم ديماً يوم القيامة مُمّ خربت العامر وافسدت ما شيد الاسلاف للاسلام من المئاثر فلمّا راى اهل السوس الاقصى ذلك ايقنوا انّك انّما قصدت خراب الاسلام واهله فتنكب عنك اهل الدين والعلم منهم وبقيت كما قيل كجلد الاجرب فان قلت انّ اولائك الحلق لم يبايعوا عمّك فتنقص بهم ما قررناه قلنا لم يطعن في خلافة امير المومنين على بن ابي طالب رضى الله عنه من تخلف عنها من اهل الشام وفهم من قد علمت من الناس واجماع على صحّة بيعته ويستى من تخلف عنها باغيا

لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لِلْعَمَر تقتلك الفئة الباغية فقتله اصحاب مصاوية رضى الله عنه والحديث من أعلام نبُّوته عليه الصلاة والسلام والقـاعدة انَّ ما اجمع عليه من يعتبر من اهل العصر الواحد هو المعوّل عليه ولا يعدّ خلاف من خالفه خلافاً وهـذاكله بالنظر الى مـاكان من حديثك قبل التحرّب مع عدوّ الدين والاخذ في التخليط العظيم على المسلمين بان أتفقت معهم على دخول اصيلا واعطيتهم بلاد الاسلام فيا لله ويا لرسوله هذه المصيبة التي احدثتها وعلى المسلمين فتقتها ولاكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد ثمٌّ لم تتمالك ان القيت نفسك اليهم ورضيت بجوارهم وموالاتهم كانك مــا طرق سمعـك قـول الله سبحانه ياتيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولّمهم منكم فانّه منهم قال ابو حيّان رحمه الله اي لا تنصروهم ولا تستنصروا بهم وفي كتاب القضاء من نوازل الامام البرزليّ رحمه الله انّ امير المؤمنين علىّ بن يوسف بن تاشفين اللمتونيّ رحمه الله استفتى علماء زمانه رضوان الله عليهم وهم مـا هم في استنصار ابن عبّاد الاندلسيّ بالكتــاب الى الافرنج ان يعينوه على المسلمين فاجابه جلّمهم رضى الله عنهم بردّيّت وكفره فتــاتمل هذا مع قضيَّتك تجدها احرويَّة ومناسبة قضيَّة ابن عبَّاد في عقدها بناءٌ على انَّه متى طرق الكفر وجب العزل وناهيك بقول النبّي صلّى الله عليـه وسلّم عليكم بالسمع والطاعة ولمَّا افتى به العلماء رضوان الله عليهم من ردَّة من استنصر بالنصارى على المسلمين فهو نصّ جلى في وجوب خلمك وسقوط بيمتك فــلم يبق لك الَّا منازعة الحقُّ سبحانه في حكمه ومن يشاقق الله ورسوله فانَّ الله شديد المقاب وامَّا قولك في النصاري أنَّك رجمت الى أهل العدوة واستنكفت أن تسميم بالنصارى ففيه المقت الذى لايخني وقولك رجعت اليهم حين عدمت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندها غضب الربّ جلّ جلاله احدها آنك اعتقدت أنَّ المسلمين كلُّهم على ضلال وأنَّ الحقَّ لم يبق من يقوم به الَّا النصارى دمّرهم الله والعياذ بالله والثاني آنك استمنت بالكفّار على المسلمين وفي

الحديث أنَّ رجلاً من المشركين مَّن عرف بالنجدة والشجباعة جاء الى النيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فوجده يحدُّ شفرة فقــال يامحَّد جئت لانصرك فقــال له النبيّ صلّى الله عليــه وسلّم انكنت تومن بالله واليوم الاخر فقــال لا افعل فقال له عليه السلام اتّي لا استعين بمشرك وما سمعته من قول العلماء رضي الله عنهم في الاستصانة بهم انما هو بان تجعلهم خدمة لازبال الدوابّ ونحو ذلك لا مقاتلة فامَّا الاستعانة بهم على المسلمين فلا يخطر الَّا على بال من قلبه ورا. لسانه وقولك يجوز للانسان ان يستمين على من غصبه بكلّ ما امكنه وجملك قولك هذا قضيّة اتجت لك دليلاً مجواز الاستمانة بالكفّار على المسلمين ففي ذلك من مصادمة للقرءان ما لايخني وهو عين الكفر ايضاً والعياذ بالله وقولك فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ايه انت مع الله ورسوله ومع حزبه فتامَّل ما قلت وفي الحديث يتكلَّم احدكم بالكلمة تهوى به في النار سبعين خريفاً وتما سمعت جنود الله وانصاره وحماة دينه والعرب والعجم قولك هذا حملتهم الغيرة الاسلاميّة والحمية الايمانيّة وتجدّد لهم نور الايمــان واشرق عليهم شعاع الايقان فمن قائل من يقول سترون ما اصنع عند اللقاء ومن قائل ليعلمنَّ الله الذبن آمنوا وليعلمنَّ المنافقين ومن قائل يقول انَّمَا قصدى التشنَّى في المسلمين اذ لوكان يطلب الصلاح لما صدرت منه هذه الافعال القبيحة الى غير ذلك فجزاهم الله عن الاسلام خيراً رضى الله عنهم وبارك فيهم فلله درُّهم من رجال وفرسان وابطال وشجمان فلو لم يكن منهم اللَّا ما غيَّر قلوبهم على الدين لكان كافياً في صَّة ايمانهم وعظيم ايقــانهم فقد بلغ نور غضبهم في الله سبحــانه ساق العرش والحبّ في الله والبغض في الله من قواعد الايمان وقولك ايضاً متبّرياً من حول الله وقوَّته فان نم تفعلوا فالسيف فهو كلام هديان يدلُّ على قلَّة حياء قائله فقط اسيفك هذا نبا وانت مع المسلمين اربعاً وعشرين معركة لم تثبت لك فيها راية ثمّ زال نبوه الان بالكفّار فهذه انحوكة فتامّلها وامّا ما نسبتم لامام دار الهجرة فكفاك عجزاً ان تميّن لنا نصّاً جليًّا نعتمد عليه فها تحتج به وامّا ما نسبتم

للحنفية من أكل الميتة عند الضرورة واباحة النصّة بخمر فهو تمّا نصّ عليه المالكية في مختصراتهم التي آلفوها للصبيان فعدولك عن ذلك الى نصّ الحنفيّة امّا قصور وآما الغاء لمذهب مالك رضى الله عنه وهو النجم الثاقب والمّا قولك انتم اهل بغى وعناد فلا نسلّم لك ذلك الآ لو اقمت بين اظهرنا وقاتلت معنا حتّى ترى انسآمك ام لا فامّا اذا هربت عنّا وتركتنا فالحجّة عليك لا علينا على انَّك في كتابك تفسق الكلُّ بذلك وتكفّره وقد قال العلماء رضوان الله عليهم من يقول بتكفير العامّة فهو أَوْلَى بالتكفير وذلك معزر لزعيم الفقهاء ورايس العلماء ابي الوليد بن رشد والقاضي ابي الفضل عياض رحمهمـــا الله وكيف لا تنظر لقضايا تلمسان وتونس وغيرها من سائر البلدان كيف وقع لامرائهم المستنصرين بالكفّار على المسلمين هل حصلوا على شئ تمّا قصدوه او بلغوا شيئًا تمّا املوء على انَّ آكثر العلماء حكم بردَّتهم ففاتتهم الدنيا والاخرة والعياذ بالله وقد افتخرت في كتــابك بجموع الروم وقيــامهم ممك وعوَّلت على بلوغ الملك مجيوشهم وأتى اك هذا مع قول الله تعالى اليوم آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ويابي الله الّا ان يتمّ نوره ولوكره الكافرون وفي الحديث عنِ النبِّي صلَّى الله عليه وسلَّم لن تغلب هذه الآمة ولو اجتمع عليها من الكفّار ما بين لامات الدنيا وعنه صلّى الله عليه وسلّم سيقاتل هذه الامَّة الدجال وعنه عليه الصلاة والسلام آنه قال سالت ربي ثلاثاً فاعطاني اثنتين ومنعنى واحدة سالته الآ يهلككم بسنين كسنى يوسف فاعطانيها و-الته الّا يغلبهم عدوّهم الكافر فاعطانها وسالته الّا يجعل باسهم بينهم فمنضها والكلُّ عليك وآيَّاك نعنى وما ذكرته عن عمَّك المنصور فاعلم أنَّه لمَّا بلغه خبرك واستنصارك بالكفّار عقد الراية المنصورة بالله في وسط جامع المنصور بمد ان ختم عليها اهل الله حملة القرءان ماية ختمة وصحيح البخاريّ وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين والفتح الشامل الشامخ المبين فلو سمعت ذلك لعلمت وتحققت انّ

ابواب السماء قد انفتحت لذلك وقضى ما هنالك وبلغه كتابك الذي كان هذا جوابنا عنه وهو بوسط تامسنا معه من جنود الله وانصاره وحماة دين ما يجعل الله فيه البركة ولولا انّ الشرع العزيز امر بتعظيم جيوش الاسلام وجنوده اهل الايمان والمباهاة بها والافتخار بكثرتها لما قررنا لكم امرها اذ لا اعتماد له ايده الله عليها وكذلك هم لا اعتماد لهم وله الا على حول الله وقوة و ونصره وتاييده والناس على دين الملك وقد قاتلك في جيش المسلمين في بضع عشرين معركة ثم لم تنصر لك راية فاي شوم ونحسحلا بديار الروم فان حللت بهم فالله لك ولهم بالمرصاد فارجع الى الله ايها المسكين وتب الى الله فان حللت بهم فالله لك ولهم بالمرصاد فارجع الى الله ايها المسكين وتب الى الله فان يقبل التوبة عن عباده في كل وقت وحين ودع عنك كلام من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله وهذه نصيحة ان قبلتها وموعظة ان وفقت اليها والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهونع المولى ونع انتصير وهو حسبنا ونع الوكيل والسلام

### ذكر الحبر عن غزوة وادى المخازن وما وقع فيها للمسلمين من النصر المبين

قال في المنتقى هذه الغزوة من الغزوات العظيمة والوقائع الشهيرة حضرها حجّ غفير من اولياء الله تعالى حتى آنه اشبه شئ بغزوة بدر حدّثى شيخنا ابو راشد يمقوب اليدري عمّن يثق به آن الرجل من حاضري ذلك المعترك يستبق للنصراني لينتهز به الفرصة فما يصله حتى يجده ميّناً . وكان خروج النصارى في هذه الوقعة بجيوش حافلة وجموع عديدة يقال آنه زهاء ماية الف وخسة وعشرون الف مقاتل وقصدوا هلاك المغرب وحصر المسلمين وادارة رحى الهوان على اهل الدين فعظم ذلك على الناس وامتلات قلوبهم رعباً وصدورهم

كرباً وبلغت القلوب الحناجر واشتعلت على اهل العقول نيران الهواجر الى ان اتاح الله لهم نصر دينه واعلاء كلته وظهر من لطيف صنع الله تعالى مــا لم يخطر لاحد ببال وسبب ذلك كلّه انّ محمّد بن عبد الله لمّا دخل طنجة قصد الطاغية واستصرخه على عمَّه وطلب منه المعونة فشرط عليه الطاغية ان يكون للنصاري سائر السواحل وله هو ما وراء ذلك كلَّه فقيل ذلك منه محمَّد بن عبد الله والتزمه واسم هذه الطاغية بستيان البرتقاليّ ويقال برتقيس فخرجوا مجيوش وافرة وسلف بيان نهايته حسما انهاه ابن القباضي والذي عند غيره أنَّهم كانوا نحواً من ستَّين الف وقال في المنتقى وعدد الكفرة مــايــة الف وخمسة وعشرون الفا الحمس والعشرون بقيت في السفن والماية الف حضرت القتال اسر بعضهم وقتل الباقى. وكان مع محمّد بن عبد الله نحو الثلاثماية من اصحابه قال بعضهم وكان عدد الانفاض التي يجرُّونهـا مايتين من الانفـاض فشنُّوا الفارات على اهل السواحل فاعلموا اهلها السلطان عبد المالك وكان بمرّاكش وشكوا له كلب العدوّ عليهم فكتب عبد المالك من مرّاكش الى الطاغية انّ سطوتك قد ظهرت في خروجك من ارضك وجوازك البحر الى العدوة فان ثبتت الى ان نقدم عليك فانت نصرانيّ حقيقيّ شجاع والّا فانت كلب ابن كلب فلمّا بلغه الكتاب غضب وشاور اصحابه هل نقعد هنا حتّى يلتحق بن من خُلَّفنا من اصحابنا فقال لهم محمَّد بن عبد الله الراي ان نتقدُّم ونملك تطاون والقصر والعرايش ونجمع ما فيها من العدّة ونتقوّى بما فيها من الذخائر فاعجب ذلك الراى اهل الديوان ولم يمجبه هو وكتب عبد المالك الى اخيه احمد ان يخرج من فاس واحوازها بالحيوش ويتهيآ للقتال وكتب عبد المالك الى الطاغية اتى رحلت اليك ستة عشر مرحلة اما ترحل اليّ واحدة فرحل العدّو من موضع يقال له تهدّارت ونزل على وادي الخازن بمقربة من قصر كتامة وكان من عبد المالك مكيدة ثمّ انّ الطاغية قطع بجيوشه وعبر جسر الوادي ونزل من هذه المدوة فامر عبد المالك بالقنطرة ان تهدم ووجَّه لهاكتيبة من الخيل فهدموها

وكان الوادي لا مشرع له نمّ زحف عبد المالك الى العدّو بجيوش المسلمين وخيل الله المسوّمة وانضاف له من المتطوّعة كلّ من رغب في الاجر وطمع في الشهادة واقبل الناس سراعاً من الافاق وابتدروا حضور هذا المشهد الجليل وكان تمن حضر من الاعيان ابو المحاسن سيَّدي يوسف الفاسيُّ وغده وسمعت أنَّ الشيخ الغوث سيَّدى ابا العَّباسِ السبِّتَّى رحمه الله رئَّى فيها جهاراً على فرس اشهب وهو يحضّ النـاس على التقدّم ولا يستنكر مثل هذا فانّ الشهداء احياء عند رتبهم فالتقـت الفئتـان وزحف بعضهم الى بعض وحمى الوطيس واسود الحبو بنقع الحياد ودخان مدافع البارود واشتد القتــال وكثر الضرب والطعن واستمر النزال فلمّا قامت الحرب على ساق والتفّت الساق بالساق توقَّى عبد المالك عند الصدمة الاولى منه وكان مريضاً في محقَّته وعند ما اضرمت نار القتال وكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنَّه لم يطلع على وفاته احد اللَّا حاحبه ومولاه رضوان العلج فانَّه كتم موته وصار يختلف الى الخباء ويقول انَّ الامير يامر فلاناً ان يذهب الى موضع كذا وفلاناً ان يلزم الراية وفلاناً ان يتقدّم وفلاناً ان يتاخّر وهكذا وقال شارح الزهرة ولّما مات عبد المالك لم يظهر الذي كان سايس المحقّة موته فصار يقدّم دوابّ المحقّة نحو العدّو ويقول للجند الملك يامركم بالتقدّم الى الكفرة وعلم ايضاً بموته اخوء المنصور فكتمها ولم يزل كذلك والناس في المناضلة ومداناة القواضب واحتساء كؤس الحمام الى ان هبّت على المسلمين ريح النصر وساعدهم الدهر واثمرت كايم رمــاحهم زهور الظفر فولوا المشركون الادبار ودارت عليهم دائرة البوار وحكمت السيوف في رقابهم ففرُّوا ولات حين فرار وقتل الطاغية البرتقاليُّ غريقــاً في الوادي وقصد النصارى للقنطرة فلم يجدوا لها اثراً فكان ذلك من أكبر الاسباب في هلاكهم واعظم الحبايل في اقتصامهم ولم ينج من الروم الّا عدد نذر وشردمة قليلة وبحث في القتلى عن محمّد بن عبد الله فوجد غريقاً في وادي لكّس وذلك آنّه لّما راى الهزيمة التي بنفسه فيه ورام قطعه ففرق فيه فاستخرجه الغوّاصون فسلخ جلده وحثى تبناً وطيف به في مرّاكش وغيرها وتمن وجد في القتلى ابو عبد الله محمّد بن عسكر صاحب دوحة الناشر فأنه همب مع المسلوخ وكان من بطانته ودخل معه بلاد الروم فوجد ميّتاً بين قتلى النصارى صريعاً وتكلّم الناس في امره حتى قيل أنه وجد على شماله مستدبراً للقبلة وفي ذلك يقول الفقيه العلامة سيّدي محمّد ابن الامام الشهير سيّدي عبد الله الهبطى رحمه الله في منظومته التى نظم فيها اصحاب ابيه معتذراً عن ابن عسكر المذكور ومشيراً الى توهين ما قيل فيه

ومنهم الشيخ الذي لا ينكر محمّد اخو الدهاء عسكر فان يكن اتى بذنب ظاهر فقلبه من الشكوك طاهر رايته في النوم ذا بشارة وهيئة حسنة وشارة

وكانالتقاء الجمعين يوم الاثنين منسلخ جادى الاولى عام ستة وتمانين وتسعماية قال في المنتقى وكان قدر المقاتلة خساً واربعين درجة او اثنين وخسين درجة على ما حدّثى به بعض الموقتين . وتوقى عبد المالك في زوال اليوم المذكور وبايع الناس اخاه ابا العبّاس احمد المنصور كما سياتي ان شاء الله قال في درّة الحجال فانظر لحكمة الله الواحد القهّار اهلك الله ثلاثة ملوك في يوم واحد وهم ابو مروان وابن اخيه محمّد بن عبد الله والطاغية بستيان واقام واحد وهو ابو العبّاس المنصور وبّا بلغت الهزيمة الى الطاغية الاعظم بعث الى المنصور بعد استبداده بالملك ورجوعه لفاس كما سياتي يلتمس منه الفداء لمن بقى في بعد استبداده بالملك ورجوعه لفاس كما سياتي يلتمس منه الفداء لمن بقى في يده من الاسارى فنداهم وجمع في ذلك اموالاً سنية وذكر بعضهم انّ الاسارى الذين وقع فداؤهم لمّا توجهوا الى بلادهم ووصلوا لملكهم قال لهم الطاغية لم كم تاخذوا القصر والعرايش وتطاون قبل ان يصل ملكهم اليكم فقالوا له امتنع من ذلك الامير الذي امّرته علينا فام بهم فاحرقوا جميعاً ، غرببة وفيها

مضحكة ذكر بعضهم انّ النصارى دمّرهم الله لمّا وقدت عايهم الكائنة المذكورة وفنى من فنى منهم راى اساقفتهم تلّة الروم وخلاء البلاد اباحوا للعامّة فاحشة الزنى ليكثر التناسل ويخلف ما هاك منهم وراوا ذلك من نصرة دينهم وتقويم ملّتهم اخزاهم الله ودمّرهم .

### ذكر الحبر عن سبب وفاة ابى مروان عبد المالك ويقية اخياره

قال ابن القاضي كان سبب وفاة عبد المالك أنَّه سقى سمًّا وذلك انَّ قائد الاتراك الذي كان معه واسمــه رضوان العلج بعث لبعض قوّاده ان يتلقّـاهم بكمك مسموم هديّة لعبد المالك وقت جوازهم عليه قصد بذلك قتله بعد اخذه به مدينة فاس ليثبت لهم الملك فيها فلم يكمل الله مرادهم لما شاهدوا من عظيم حيش المغرب وكثرته فكان ذلك سبب موته . ولمَّا توقَّى حمــل الى مرّاكش فقبر بها وكانت مدّة خلافته اربعة اعوام ومن حجّابه القائد رضوان العلج ومن كتَّابه محمَّد بن عيسي ومحمَّد بن عمر الشاويُّ وقضاته قضاة ولد اخيه وكان يتزيّا بزيّ الاتراك ويجري مجراهم في كثير من شئونه وكان يتهم بالميـــل للاحداث وربّماكان يظهر ذلك كما سلف ويلقّب من الالقباب السلطانيّـة بالمعتصم وكان اخوء ابو العبّاس احمد المنصور خليفة له على فاس وما والاهنا وكانت له فيه محبّة تامّة وكان يظهر انّه وليّ عهده ويرشحه لذلك كثيراً وقد وقفت على رسالة كتب بها اليه ابو مروان تدلُّ على ذلك ونصُّها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المعتصم بالله المجاهد في سبيل الله امير المؤمنين عبد المالك ابن امير المؤمنين ابي عبد الله محمّد الشيخ الشريف الحسنيّ آيد الله امره واعزّ نصره واسعد زمانه المبارك وعصره وابقى بمنَّـ فخره من املائه آيَّده الله وادام ذكره الى اخينا الاعَّن الاحظى باب احمد حفظه الله سلام

عليكم ورحمة الله وبركاته الما بعد فاعلم اتّي لا احبّ احداً بعد نفسى محبّى لك ورغبتي في انتقال هذا الامر من بعدي الّا اليك لا لغيرك غير اتّي نعتاد منك التراخى في الامور حتّى أنّك لا تبـالى بعظيم الامر ولا تعتبره الى ان . يتطرّق الى ما لا يتلاقى جبره من الامور التي تكاد لولا لطف الله تذهب بهذا الملك وتهدم اركانه ويبلغ العدوّ مناه ورضاه ومراده من ذلك في هذا التراخي اهالك امر الجند الذي بالعرايش واغفىالك له مع ما يترادف عليك في كلُّ ساعة من تلقائه من استدعاء ما دعت الحاجة اليه من المئونة والبارود والرصاص الذي لا يستقيم لهم امر في مقاومة العدوّ دون ذلك وجعلت تقابل خطابهم بالاهال وعدم المالاة الى الان ساعــة يرد عليك كتابنا هذا قبل وضعه من يدك ابعث لهم مئونة عشرة ايَّام بينها نصل ان شاء الله فيقع التدبير فها يحتاجونه زايداً على ذلك مع ما عندكم هنالك من البارود والرحاص من غير عطلة ولا تراخ ولا نقبل منك عذراً في هذه المسالة التي لاتحتساج للاهال ولابدّ ولابدُّ وقد بلفنا أنَّ صاحب النصاري بقرب أصيلًا بخمس عشرة ماية من النصاري وتمنَّت ان لو حركتك الهمَّة لاقتحامه في مكانه مجيش يكسيه اردية الصغار ويرجع ساعة رويته الى عادته من الذُّلُّ والفرار فانتب من الغفلة وافتح عين الانتباء واليقظة فانّ الساعة لا تقتضي الّا الحزم والتشمير على ساعد الحبد والاجتهاد والعزم والسلام

# ذكر الحبر عن اوليّة السلطان ابى العبّاس مولانا احمد المنصور الذهبّي رحمه الله

صفته كان رحمه الله طويل القامة ممتلئ الحدّين واسع المنكبين تعلوه صفرة رقيقة ادعج اسود الشعر أكحل العينين ضيّق الفلج برّاق التسايا جميل الوجه

مليح الصورة ظريف الترع لطيف الشمايل حسن الشكل كانت ولادته رحمه الله بفاس سنية ستّ وخمسين وتسعماية وآمه الحرّة مسعودة بنت الشيخ الاجلّ ابي العبَّاس احمد بن عبد الله الوزكيتيّ الورزراتيّ وكانت من الصالحات حريصة على انشاء المفاخر راغبة في فعل الخير قال في المنتقى وهي التي انشات المسجد الحامع محومة باب دكآلة داخل مدينة متراكش وحبست عليمه اوقافأ عظيمة وكان ذلك عام خمسة وستّين وتسمساية وهي التي بنت جسر وادي أمّ الربيع وغير ذلك وتوقّيت رحمة الله عليها سحر يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر في متمَّ الالف ومن المستفيض أنَّها رئيت بعد موتها فسئلت ما فعل الله بها فقالت غفر لي بسب أنّى كنت ذات يوم جالسة لقضاء الحاجة فسمعت الموذّن قد شرع في الاذان فردّدت علىّ ثيابي اعظاماً لذكر الله تعالى حتّى فرغ الموذّن من اذانه فشكر الله لي ذلك فغفر لي ونشا المنصور رحمه الله في عفاف وصيانة وكانت مخايل الخلافة لابحة عليه من لدن عقدت عليه التمايم وكان والده المهديّ ينبُّه على أنَّه واسطة عقد اولاده قال في مناهل الصفاء حدَّثني الشيخ المسنّ القائد ابو محمَّد مومن بن غازي العمريُّ انَّ المنصور اقبل يومــاً في حياة ابيـه وهو صيّ والحجلس غاصّ بالأكابر فاندفع يخترق الصفوف قال فصاح بي المهديّ اذَّاك وانا اصغر القوم فقال يا مومن ارفعه فسينفعك وينفع عقبك فابتدرت حمله وكان كذلك فانَّ المنصور لَّمَا افضت اليه الخلافة كان القَّائد مومن بن غازي هذا عنده بالحضرة الرفيعة والمنزلة العليّة قال ابو فارس وتسّ اخذ البيعة لولده السلطان الغالب بالله كما تقدّم استقدمه من فاس واوصاء بالمنصور حبّـاً وقال له انَّ الفائدة فيه او كما قال وكان المنصور يحدَّث أنَّه راى النيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النوم وانواره تشرق قال فوقع في نفسى ان اساله عن نصيى من الخلافة نكاشفني عليه الصلاة والسلام بما في خاطري واجابني بما حقّق لي مقالتها ثمّ اشار لي باصابعه الثلاثة الشريفة ضاماً الابهام منها الى السبّابــة والوسطى وقال امير المؤمنين وحدَّث الفقيه سفير الخلفاء العالم الوليّ ابو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عنيُّ

الدرعي الجزّوليّ انه اجتمع سعض اهل المكاشفة بمصر فساله عن السلطان محمّد الشيخ المهديّ وعن اولاده فستيُّهم له واقتصرتُ على الكبــار منهم ولم اذكر المنصور لانَّه كان اصغرهم سنّاً اذَّاك فقــال لي بقي منهم من لم تذكر فقلت احمد فقال لي ذلك واسطة عقدهم ووجه صفقتهم فكان الامركذلك وقال الامام ابو زيد عبد الرحمن بن محمّد التمنارتيّ في كتابه الفوائد الجمّة باسناد علوم الامّة اخبرنا الفقية ابو العبَّاس احمد بن عبد الله الدغوغيّ صاحب الحسبة بتارودانت أنَّه راى في منامه كانَّه في حلقة يسرد فيها صحيح البخاريُّ بمحلٌّ من دار الحلافة بها وابو العبَّاس المنصور يومئذ بها قبل ولايته قال فرايت في طرَّة الكتاب وريّ الزند فكنت اتامَّل معناه فالنفتّ فاذا انا برجل في ناحية انعزل فيها على طنفسة فوقع في نفسي ان اساله فا تيته بالكتاب وقلت له يا سيّدي ما معنى هذه الكلمة التي في طرّة هذا الكتاب فقال لي قل لمولاك احمد انا الذي اوريت زندك ما دمت على الحقّ فان عدلت عنه فانا برئ منك فقات له ومن انت يا سيّدي فقــال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ استيقظت قلم يمض الَّا قليل حتَّى ولي الحلافة وحمدت سيرته قال ابو زيد وناهيك بزند اوراء النبّي صلّى الله عليه وسلّم وهذا تما يدلُّ على انَّ ولاية الاسلام لا تنعقد الَّا باص النيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقد اشتهرت المراءي بذلك . ويقرب من هذا ما ذكره صاحب كتاب ابتهاج القلوب بذكر مناقب سيّدي عبد الرحمن المجذوب انّ الولّي الصالح سيّدي كدار المالكي راى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليلاً فشكى اليه اولاد مطاع لما راى مــا هم عليه من الفساد في الارض فقال له النبّي صلّى الله عليه وسلّم ياتهم احمد فكان الامر كذلك أتاهم بالقرب السلطان احمد المنصور فاخذهم وفلّ جمعهم كما سياتي أن شاء الله وذكر في المنتقى قال مرض المنصور ذات مرَّة في صغره مرضاً شديداً حتى ايس منه فرات امّه شخصاً في النوم وهو يقول لها زوّريه سيّدي الدراس بن اسماعيل نفع الله به فائمًا اصابت عين فزوّرته ابّاه فعوفي واخباره من هذا النمط يطول تتعها وجمعها

# ذكر الحبر عن دولة المنصور واوّل امرها

قد ذكرناكيفية مبايعته قبل واتهاكانت عقب وقعة وادي المخازن في يوم الاثنين منسلخ جادي الاولى عام ستة ونمانين وتسعماية واجتمع عليها اهل الحلق والعقد ممن هنالك من الاعيان ثم لما اقبل المنصور من تلك الغزوة ودخل مدينة فاس العليا يوم الحميس عاشر جادي الاخيرة من السنة المذكورة جدّدت له البيعة بفاس ووافق عليها من لم يحضرها في حومة الوغا من الناس ثم بعث لمراكش وغيرها من حواضر المغرب وبواديه فاذعن الكل للطاعة وسارعوا للدخول فيا دخلت فيه الجماعة ولما تمت للمنصور البيعة بوادي المخازن كان اول ما بدئ به ان الحيش طلبوا منه ارزاقهم واستنجزوا منه اعطياتهم حسما هي عادة من قبله معهم فطالبهم هو بخمس الفنيمة لاتهم جعلوها نهبة ولم يقتسموها على الوجه الشرعي فصعب اخراجها منهم لعدم التعيين وجرءة الناس على الفلول فسلم لهم فيها وسمحوا في رواتبهم واعطياتهم وكان ذلك صلحاً وقطماً للكلام فيا بينهم والامم لله سبحانه

### ذكر الحبر عن بعث المنصور للافاق يخبرهم بهذا الفتح المين

قال الفشتاليّ لمّا وقعت غزوة وادي المخازن وكبّت الله فيها الكفر واهله ونصر الدين واستوثق الامر للمنصور وتمّت له البيعـة بفـاس كتب المنصور

لصاحب القسطنطنية العظمي ولسائر ممالك الاسلام المجاورين للمغرب يعرفهم بما انع الله به عليه من اظهار الدين واهلاك عبدة الصليب واستيصال شوكة الرومُ وردّ كيدهم في نحورهم فوفدت عليه الارسال من سائر الاقطار مهنّئين له على ما فتح الله له وعلى يديه وكان اوَّل من وفد عليه رسول صاحب الجزار ثمّ تلته ارسال طاغية برتقـال اريك القــائم بامر الروم بعد هلاك ابن اخيه بستيان بوادي المحازن فجاء بهديّة عظيمة وضعوها يوم دخلوا لفاس على العجلات والكراريط فعجب الناس منها عجباً بليغاً وكان تمَّا فيها ثلاثماية الف دقات من ريال الفضّة وامّا الظرف والحوائج النفيسة فامر لا يحصى ثمّ ورد ارسال صاحب قشتالة بهديّة عظيمة منها اليواقيت الكبار التي انتزعها الطاغية من تاج ابائه وربعيــة مملوة من الدرّ الفاخر وغير ذلك وتكلّم النـاس فما بين هديّة برتقال وهديّة صاحب فشتالة ايّهما اعظم ونم يعرف اهل العقول التفاوت بين الهدّيتين ثمّ قدمت ارسال السلطان خاقان المثانيّ وممهم هديّة وهي سيف محلّي لم يرقط مثله مضاء واصغى متناً ثمّ قدمت ارسال طاغية الافرنج ويقال لهم اليوم افرنصيص وبها يعرفون اليوم ومعهم هديّة عظيمة ولم تزل الوفود مترادفة ببابه والارسال تصبح وتمسى على اعتابه الى ان لم يبق احد تمن تتشوّق النفوس لمبعثه وحينئذ اطمانت نفس المنصور وقرّت عينه بتمهيد الامر له وفي جمادي الاولى عام سبعة وثمانين وتسعماية مهض المنصور مهضاً مخوَّفاً وطال به حتَّى كادت الامور ان تختلُّ ثمُّ تداركه الله على يد الحكيم المــاهـر ابي عبد الله محمَّد الطبيب ولمَّا استقلُّ من مرضه احسن للطبيب المذكور ونثرت عليه من الخلع يوم خروجه مــا لا يحصى وكان يوم خروجه يوماً مشهوداً وفي ذلك يقول الفقيه اللغوتي الاديب ابو عبد الله محمَّد بن علَّى الهوزالِّي المعروف بالنابغة

تردَّى اذى من سقمك البَّر والبحر وضَّبت لشكوى جسمك الشمس والبدر والمِّت المهدى خوفاً عليك مسهرا واصبح مذعور الفؤاد الندى الغمر

فلمّا اعاد الله صحتك التى افاق بها من غمّة البدو والحضر ترامت لنا الدنيا بزينة حسنها وعاد الى المّاسها ذلك البشر وصار بك الاسلام في كلّ بلدة يهنّا ويدعو ان يطول لك العمر وصحت لنا الامال بعد اغتلالها وعاد الى الايناع اغصانها الخضر ولا غُرُو إن صامت على سمط الندا اذا آغبر وجه الارض واحتبس القطر بسيب ابي العبّاس انصت عجافها قديماً فخافت ان يصاودها الضر لئن جدلت بيض المعالى فقد غدت نشئ الكمات البيض واللون اسمر بقيت لهذا الدين تحمى دماره ويحميك ربّ العرش ما بقي الدهر

### ذكر الحبر عن اخذه البيعة لولده وولى عهده عمد الشيخ المامون وسبب ذلك

قال الفستاتي لما الله المنصور من مرضه المذكور وعاد الى حاله من الصحة المجع راى اعيان الدولة واتفقت كلمة كبرائها على ان يطلبوا منه تعيين من يلى الامر بعده ويكون ولى عهده وكان المنصور مهاباً فلم يقدر احد على مراجعته في ذلك فاتفقوا على ان يكون البادي لذلك القائد مؤمن بن غازي الغمري لما له من الادلال على المنصور بطول الخدمة وسالف التربية فقال له القائد المذكور يا مولانا قد حفظ الله الاسلام بابلالك من هذا المرض وحفظ الدين بإبقائك عليه وقد بقى الناس في اليام سقمك في حيرة عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا يخفى عليك فلو عينت لنا من ابنائك القساورة من تجتمع كلمة الاسلام عليه ويشار بالحلافة اليه لكان اولى واليق بسياسة الملك وانّ ابنك الابرّ ابا عبد الله مولانا محداً المامون حقيق بذلك وجدير بسلوك تلك المسالك لما فيه من خلال الخير وخصال السيادة زيادة على مما هو عليمه من التيقظ في اموره

والحزم في شئونه وقد ظهرت للناس محاسن سيرته فاستحسن المنصور ذلك واعجبه ما اشــار به عليــه وقال له سـوف استخير الله في ذلك فان كان من عند الله يمضيه فلبث المنصور أيَّاماً يستخير ربَّه في ذلك وشاور من يعلم اهليَّته للمشورة من اهل العلم والصلاح فلمّا انقضت آيّام الاستخارة واتّضحت وجهة الاستشارة وتواطات العقدة على حسن تلك الاشارة جمع المنصور اعيان حاضرة مرّاكش واعيان مدينة فاس وغيرهم من اشياخ القبــايل ووجوه النــاس من البوادى والحواضر واوصى بالعهد لولده ابي عبد الله محمّد الشيخ المامون المذكور وذلك في يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان وذلك عام سبعة وثمانين وتسعماية وكان المامون اذَّاك خليفة ابيـه على فاس ولم يحضر بيعته فبعث له المنصور بعد ذلك ليقدم من فاس ويبايعه بحضرته ولم يقنعه ما اخذ له من البيعة وهو غائب ولَّمَا بعث له للمحيُّ خرج المنصور خارج مرَّاكش بعساكره ونزل بتانسيفت في الثاني عشر من صفر عام تسعة وثمانين وتسعماية ولم يزل بعسكره ذلك متلوّماً منتظراً لقدوم ولده المامون الى ان قدم في غرَّة جمادى الثانية من الصام المذكور فكان يوم ملاقاتهما من عجايب الزمان ولّما اصطفّ جيش المامون وحيش المنصور ترجُّل المامون عن فرسه واقبل حافى القدم فعفر وجهـه بين يدى والده ثمُّ قبُّل رجله والمنصور على فرسه بين الصَّين فدعا له بخير واظهر الفرح بقدومه وكان المامون قد عبًّا حيشه تعبية لم ير مثلها ورتّبهم ترتيباً حسناً في لباسهم وسائر امورهم فسرّ المنصور بذلك وبعد ايّام من بلوغه امر به فاجلس في سرادقه الاعظم الذى لم يكن للملوك قبله مثله كما سياتي وامر اهل الحلّ والعقد فازدحموا على تقبيل يده واقتضيت منهم الايمان بمحضره وقام الشعراء فافصحوا عن وصف الحال وغمر المنصور الناس بالعطاء وكان ذلك يوماً مشهوداً وبعد ايّام من ذلك اص المنصور بالمامون ان يرجع لحضرة فاس فرجع ودخل المنصور لحضرته السعيدة مراكش حرسها الله تعالى

# ذكر الحبر عن مخالفة الامير داود بن عبد المومن وشقة العما عن عمّه ابي العبّاس المنصور وما وقع في ذلك

قال الفشتائي لما وقعت البيعة للمامون وتكامل امرها ثار الرايس الاجل ابو سليان داود بن عبد المومن ابن الاسام المهدي وهو ابن اخى المنصور وفر الى جبل سكساوة وشق العطاعلى عمّه ودعا لنفسه فانثالت عليه شرذمة من الحبربر وغيرهم ونجم امره وكثرت في اذان الرعيّة جمجت فبعث له المنصور قائده الزعيم ابا عبد الله محمّد بن ابراهيم بن القاسم بن بجة فناوشه القتال بجبل سكساوة فهزمه فهرب الى جبل هوزالة فتحزّبوا عليه وقويت بهم شوكته وبق يشنّ بهم الغارات على اهل درعة الى ان ضاقوا به ذرعاً فشكوا امره ايضاً للمنصور فبعث له قائده المذكور فلم يزل في مقاتلته الى ان شرّده من الحبوب فلم يزل عندهم الى ان هلك عندهم عام ثمانية وتسعين وتسعماية الجنوب فلم يزل عندهم الى ان هلك عندهم عام ثمانية وتسعين وتسعماية وكنى المنصور امره والامر بيد الله سبحانه

# ذكر الحبر عمّا وقع للمنصور مع السلطان مراد العثمانيّ وما السبب في ذلك

قد ذكرنا قبل انّ المنصور وردت عليه الارسال بالتهاني من ملوك الاقاليم وانّ تمّن وفد على ابوابه ارسال الملك العثمانيّ فقدموا عليه بهديّة سنيّة وتشاغل المنصور عنهم وتركهم بحضرته مهملين وتاخّر عن جواب خاقان ملك الـقسطنطنيّة

المظمى السلطان مراد ابن السلطان سليم التركمانيّ ففاظه ذلك ولم يزل الرايس على علوج وزير البحر يسعى بالمنصور عنده ويذكره مــا وقع من ابيــه من القدح في امارة الاتراك والطمن فيهم ويهين عليه امره الى ان اذن له في منازلته بالمغرب وياخذ عليه بافاقه الى ان يستـاصل امر المنصور ويخمد حجرته فاخذ الوزير في التهيئة لذلك فبلغ الخبر للمنصور فارتحل لفاس وشحن الثغور وملا المراسى وكان على اهبة وكمال استعداد وبعث ارساله الى السلطان المذكور بهديَّة عظيمة وكان من ارساله القائد الانجب احمد بن ودَّة العمريُّ والكاتب الشهير ابو العبَّاس احمد بن عليَّ الهوزاليُّ فركبوا في البحر من ثفر تطاون فبينًا هم على تبح البحر في اثناء الطريق لقيهم وزير خاقان علوج المذكور وهو قاصد للمغرب بنيّة مصادمة المنصور فلمّا راهم سقط ما بيده وايقن بخيبة مسماه ففاوضهما فيما قصداه وايسهما من تدارك الاص وقال لهما انّ الخرق قد اتّسع على الراقع ولو كان لصاحبكم غرض في المسالمة ما بقى اصحابنا بابوابه كالكلاب والبادي اظلم فلم يزل علوج بالقائد ابن ودّة الى ان ردّه معه وترك الهوزاليّ يبلغ الرسالة ظنًّا منه أنَّه صغير السنُّ لا يحسن مخـاطبة خاقان وابن ودَّة الذي عنده مظنّة التدبير وكماله ومساحلة الملوك ردّه معه فلمّا بلغ الهوزاليّ الى خاقان اظهر من فراسته ولطافته في مخاطبته ما تحيّر منه خاقان واعتذر له عن تاخير المنصور عن الحواب بما لا يعود بوهن على مرسله ولايفيد مغالبة بمخاطبه فقيل خاقان الاعتذار وقبل الهديّة بقبول حسن وكتب مع الهوزاليّ لوزيره علوج بالرجوع عن منازلة المنصور فرجع به الهوزاليّ يطير فرحاً ولم ينب عن علوج الَّا قدر الشهر فقرع علوج سنَّ الندم واسف على مــا فرط منه وبعث خاقان ارساله مع الهوزاليّ الى المنصور يلومه على التراخى في امور الملوك فلمّا وردت عليه الارسال احسن نزولهم وتلقَّاهم بالترحيب وردَّهم مكرمين وبعث معهم الفقيه الامام قاضي الجماعة ابا القاسم بن علىّ الشاطيّ والقائد الانجب عبد الرحمن بن منصور الشياظميّ المريديّ فلمّا وردا على خاقان فرح بهماكلّ الفرح وصنع

الشياظميّ كلاماً بليغاً اعرب فيه عن فضل الدولتين وقرّر فيه حقّ اهل البيت واطرا المنصور غاية الاطراء وحضّ على اتحاد كلمة الاسلام وقرا ذلك على خاقان يوم السلام عليه ففرح بذلك خاقان واهتزّ لسماعه ثمّ بعد ايّام بعثهم خاقان واحسن اليهم كلّ الاحسان ولّا تكامل ذلك الغرض وصحّ جسم الملك من ذلك المرض ورجعت الارسال في احسن الاحوال رجع المنصور الى مرّاكش وفي خروجه من فاس خرج اعيان فاس ومشيخة العلم بها وقرى البخاريّ بين يديه على عادة الخلفاء رضى الله عنهم وكان ذلك عام تسعة وثمانين وتسعماية

### ذكر الحبر عن فتحه لبلاد توات وثيگرادين وما وقع في ذلك

لل استقر المنصور بمراكش مرجعه من فاس وامن مقاتلة الترك طمعت نفسه الى التغلّب على بلاد توات وثيكرارين وما انضاف اليهما من القرى والمداشر اذكان اهلهما قد انفكّت عنهم ايدي الملك منذ زمان ولم يستول عليم سلطان قاهم فسنح للمنصور ان يجمع بهم الكلمة ويردهم الى امم الله فبعث اليهما قائده احمد بن بركة وقائده احمد بن حدّاد العمري المعقلي في جيش عرمم بلغوها عن سبعين مرحلة من مراكش وكانوا قد تلوّموا الى اهلها باعذار والدعاء للطاعة فامتنعوا من الاذعان واسترلهم الشيطان فنازلوهم وقامت الحرب بينهم على ساق وطالت المعركة بينهم ايّاماً فكن الله منهم وحق عليهم القول فاصبحوا كامس الذاهب وانتهى الفتح للمنصور ففرح بذلك غاية وقال في ذلك الشعراء قوافي وكان ذلك كلّه سنة تسع وثمانين وتسعماية ولله عاقمة الامور

#### ذكر الخير عن فتح المنصور لبلاد السودان بريد المجارة المنطقة الله السودان بريد المنطقة الله وسبه

لَّا اسْيَوْلِي المنصور عَلَى مِلْأُدَارِتُوات وتيكُرارير واعمالهما تاقت همَّته لبلاد السودان لَكُوِّنْ تَلْكَ الْبِلادِ مُجَاوِّرُهُ لِبلاد السودان ولمَّا اجْمَ امره على ذلك راى ان يبدأ أولا أبرائت أله مأوك السودان ويدعوهم الى الطاعة فان اذعنوا كان ذلك هو المطلوب وكي الله المؤمنين القتال وان امتنعوا يحكم الله بينه وبينهم فكتب الى سلطانهم سكية في شان معدن الملاحة الكائن بتغازى ومنه يجلب لسائر بلاد السودان ويقول له انّ على كلّ حمل مثقالاً من الذهب عوناً لحيوش الاسلام فلمّا بلغت رسالته لسكية اظهر الامتناع من ذلك وابى من مساعفته وكان المنصور لم يكاتبه في ذلك حتّى استفتى علما. ايالته واشياخ ﴿ الفتوى بِهَا فافتوه بما هو المنصوص للعلماء رضوان الله عليهم من أنَّ النظر في المعادن مطاقاً أنَّما هو للامام لا لغيره وآنه ليس لاحد ان يتصرَّف في ذلك الَّا عن اذن السلطان أو نائبه وكانت الرسالة المتوجَّهة من انشاء الامام العلّامة الاشهر مفتى الحضرة المرّاكشيّة ابي مالك عبد الواحد بن احمد الشريف السجلماسيّ لانّ كاتب الانشاء ابا فارس عبد العزيز بن محمّد بن ابراهيم الفشتاليّ كان مريضاً في الوقت ولمَّا فَرَغ من انشائها بتى عليه الصدر فلم يدركيف يقول في مخـاطبة سكية ولا كيف يمدحه وهل يتوغّل في المدح او يتوسّط فكتب ابو مالك حين تحيّر في ذلك للمنصور بما نصّه آيدكم الله ونصر اعلامكم انّ مخاطبة هذا الرجل الذي هو في مرتبة مماليك الحضرة المولويّة امر تلعثم فيه لساني ووقف عن خوض لجَّته بناني لانَّ النَّاي عن هذه المحجَّة قد مدّ بني وبينها حجاباً واغلق في وجهي باباً فلا آمن ان اقتحم من الوقوع في

تفريط او افراط وخير الامور لو علمتها الاوسط لكن لاسبيّل الى معرفته الآ بعد علم الطرفين والعبد محجوب عن ذلك دون مين فتركت آيدكم الله الصدر لمن هو به منى اقمد وتحاميت عقده لمن هو له اعقد ابي فارس عبد العزيز الذي افاضت عليه ابوابكم واضاءت له سبل هذا الخبر الماركم والآ قرعت هواتف لسان الحال سمع، قوله

يا باري القوس برياً ليس يحسن لا تظلم القوس أعظ القوس باريها

والله وليّ التوفيق

### ذكر الحبر عن ال سكية ملوك السودان

#### واولسيتهم

فال الامام التكروري في كتابه نصحة اهل السؤدان آل سكية الشيئم من تماجة وملكوا كثيراً من بلاد السودان واول ملوكهم إلجاب محمد شكية بضم السين وسكون القاف بعدها ياء مفتوحة ثم تاء وكأن الحاج محمد المذكور رحل في اواخر الماية التاسعة الى مصر والحجاز بقصد حبّج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبية عليه الصلاة والسلام فلتى بمصر الحليفة العباسي فطلب منه ان ياذن له في امارة السودان وان يكون خليفة له هنالك فيقوض له الحليفة العباسي النظر في امور تلك الاقاليم وجعله نائباً عنه على نمن فيراء من المسلمين فآض الحاج الى بلده وقد بنى رياسته على القواعد الشرعية وجرى على منها الهي السيوطي السنة ولتى بمصر الامام شيخ الاسلام حافظ الحقاظ جلال الدين السيوطي فاخذ عنه عقائده وتعلم منه الحلال والحرام وسمع منه حملاً من اداب الشرية فاخذ عنه عقائده وتعلم منه الحلال والحرام وسمع منه حملاً من اداب الشرية

واحكامها وانتفع بوصاياه ومواعظه فرجع الى السودان فنصر السنة واحيا طريق العدل وجرى على منهاج الحيلفة المباسى في مقعده وملبسه وسائر اموره ومال للسيرة العربية وعدل عن سيرة العجم فصلحت الاحوال وبرئ جسد الرشاد هنالك من الداء العذال وكان الحاج محمد المذكور سهل الحجاب رقيق القلب خافض الجناح شديد التعظيم لايمة الدين محبًا للعلماء مكرماً لهم غاية الاكرام يفسح لهم في المجلس ويوسع عليهم في العطاء ولم يكن في ايالته كلمها بوس ولا باس بل كانت رعيته في خصب عيش وامن سرب وفرض عليهم شيأً خفيفاً من المفارم وظفه عليهم وزعم آنه ما فعل ذلك حتى استشار فيه الامام السيوطي شيخه المذكور ولم يزل على سيرته الموصوفة الى ان احترمته المنية فقام بالام بعده ولده داود فاحسن السيرة ما شاء وتبع طريقة ابيه الى ان مضى لسبيله ولحق بربة فقام بالام بعده ولده اسحاق فعدل عن بعض سيرة ابيه وجده ولم يكن في اموره بالذميم وعليه انقرض ملك آل سكية وكان تحت طاعتهم من بلاد السودان مسيرة ستة اشهر والملك لله وحده وتصاريف الامور سبحانه اليه

### ذكر الحبر عن مشاورة السلطان المنصور اصحابه في غزو اسحاق سكية واقتحام بلاد السودان عليه

فال الفشتالي لما رجعت ارسال المنصور اليه من عند اسحاق سكية واعلموه بمقال سكية وامتاعه واحتجاجه بأنه امير ناحيته وانه لا تجب عليه طاعته شاور المنصور اصحابه وجمع اعيان دولته والتقى اهل الراي والمشورة فاجتمعوا وكان يوم اجتماعهم يوماً مشهوداً وقال لهم المنصور أني عزمت على منازلة امير كاغوا وصاحب السودان وبعث الحيوش الهم لتجتمع كلمة الاسلام وتتفق ولان

بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة المال يتقوّى بها حيش المسلمين ويشتدّ بها ساعد كتيبة المومنين مع انّ صاحب امرهم والمتوتّي عليهم اليوم ملكهم معزول عن الامارة شرعاً اذ ليس بقرشي ولا اجتمعت فيه شرائط السلطنة العظمي فلمّا نثل المنصور ما في كنانته وابدى ما في وطائه وفرغ ما في عبيته من المرارة سكت الحاضرون ولم يراجعوا بشئ فقال لهم اسكتّم انصاتاً للراي ام ظهر لكم خلاف ما ظهر لي فاجابواكلُّمهم بلسان واحد وراي متَّفق انَّ ذلك راي عن الصواب بعيد وانَّه بمهانة عن الاراء السديدة ولا يخطر ببال السرقة فكيف بالملوك فقال وما بيان ذلك فقالوا انّ بيننا وبين السودان مهامة فيح يقصر عنه الخطا وتحير فيها القطا وليس فيها ماء ولاكلا فلا يتأتى السفر فيها لاعتساف طرقها مع كونها مخوفة مملوة الجوانب ذعراً وايضاً فانّ دولة المرابطين مع ضخامتها ودولة الموحّدين على عظمتها ودولة المرينيّين على قوّتها لم تطمح همّة احد منهم لشيء من ذلك ولا تعرضوا لما هنالك وما ذلك الله لما راوا من صعوبة مسالكها وتعذّر مداركها وحسبنا ان تقتنى اثر تلك الدول فانّ المتاخّر لا يكون اعقل من الآوّل فلمّا قضى اولائك الاقوام كلامهم وابدوا اليه رايهم وافهامهم قال لهم المنصور ان كان هذا غايــة مــا استضعفتم به امري وقابلتم به رايي فليس فيه حجّة ولا ما يخدش فها عندي امّا قولكم بيننا وبينها صحارى مخوفة ومفاوز مهلكة من جدبها وعطشها نحن نرى التجّــار على حالة ضعفهم وقلّة استعدادهم يشقُّون تلك الطرق في كلُّ وقت ويخوضون في احشائها مشــاةً وركباناً ومثى وفرادى وقط لم تنقطع ركاب التجّار منها وانا اقوى اهبة منهم وللجيش همّة وهيبة ليست للقوافل وآمّا قولكم انّ من قبلنا من الدول الطّنّانة لم تطمح ابصارهم لذلك فاعلموا انّ المرابطين صرّفوا عنايتهم لغزو الاندلس ومقاتلة الافرنج ومن بذلك الساحل من انم الاروام والموحّدون اقتفوا سبيلهم في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية والمرينيّون كانت غالب وقائمهم مع بنى عبد الواد بتلمسان ونحن اليوم قد انسدت ابواب الاندلس باستيلاء العدو الكافر عايه

جملة وانقضت عنَّا حروب تلمسان ونواحيها من الجزائر باستيلاء الترك عليها ثمَّ انّ اهل تلك الدول لو ارادوا ما اردنا لصعب عليهم ادراكه لانّ جيوشهم فرسان رامحة ورماتهم ناشبة ولم يكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة بالصواعق واهل السودان لم يكن عندهم الان اللَّا الرماح والسيوف وهي لا تقاوم هذه المدافع المستجدثة فمقاتلتهم سهلة وحربهم اسهل من كلّ شئ وايضاً فانَّ بلاد السودان انفع من افريقية فالاشتغال بها اولى من منازلة الاتراك لانَّه تعب كثير في نفع قليل فهذا جواب ما عرض لكم ولا يحملنَّكم ترك الملوك الأوَّل ذلك على استبعاد القريب واستصعاب السهل فأنّه كم ترك الأوّل للاخر وقد يفتح على المتاخّر بما لم يفتح به على المتقدّم فلمّا فرغ المنصور من خطابه استحسن الحاضرون جوابه واستملحوا اشارته واستجادوا رايه وقالوا له طبقت المفصّل والهمت الصواب ولم يبق لاحد ما يقول وصدق من قال عقول الملوك ملوك العقول فانفصل الجمع على البعث للسودان ومناهضة اهله ومتسابعة المنصور في رايه قلت وقع في كلام المنصور امران يحتاجان الى مزيد بيان الاوّل ما قاله انَّ المُلْتَمين لم تكن لهم سلطنة على السودان والذي احفظه لابن خلدون وغيره انهم ملكوا غانة واستقضوا منها الامارات والحزية وغانة دار ملك السودان وهي مدينتان على ضفَّتُيُّ النيل الثاني ما قال انَّ البارود حدث ولم يكن في تَنْكَ الدُولَ الفَارَطَةَ فَالذِّي وقَفْتَ عَلَيْهِ فِي تَارَيْخِ حَدُوثُهُ مَا ذَكْرَهُ شَيْخُ شَيُوخْنَا الامام الحافظ ابو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسيّ رحمه الله في شرحه لمنظومته فما جرى به العمل بفاس قال كان حدوث البارود سنة ثمان وستّين وسبعماية حسما ذكر بعضهم في تاليف له في الجهاد وانّه استخرجه حكيم كان يعمل الكيمياء ففرقع له فاعاده فاعجبه واستخرج منه هذا البــارود والمه اعلم . والله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يريد

# ذكر الحبر عن بعث المنصور جيوشه

#### الى السودان

لما اتفق راى المنصور مع اهمل الشورى من اعيان دولته على البعث للسودان اختار من جملة جيشه وابطال جنده وانصاره ممن يعلم بخدمته ويعرف كفايته فهياً جيشاً عظياً وتحيّير من الابل كلّ بازل وكوماء ومن الحيل كلّ عتيق وجرداء وعقد لواء الحيش لمولاه الباشا جودر فخرج في زيّ عظيم وهيئة لم ير مثلها وكان خروجه من مم آكش في السادس عشر من ذي الحبّة عام ثمانية وتسعماية وكتب المنصور الى قاضى تينكت وهو الامام العلامة ابو حفص عمر ابن الشيخ محمود بن عمراقيت الصنهاجيّ يامره بحضّ الناس على الدخول في الطاعة ولزوم حزب الجماعة ولم يزل جودر ينتقل من مم آكش مرحلة في الطاعة ولزوم حزب الجماعة ولم يزل جودر ينتقل من مم آكش مرحلة في الطاعة ولزوم حزب الجماعة ولم يزل جودر ينتقل من مم آكش مرحلة في الطاعة ولزوم حزب الجماعة واحتلّ بعمالتها فلقي هناك اسحاقاً في جنوده وبعث في المدائن حاشرين وجمع جموعاً عديدة ويقال آنه جمع ماية الف مقاتل واربعة الاف مقاتل وكان ذا اهبة واستعداد قال الفشت الي ولم يقنع بالحيوش التي المع حتى اخاف الى ذلك اشياخ السحرة واهل النفث في المقد وارباب العزائم والسها ظنًا منه نجح ذلك وهيهات

السيف اصدق انباء من الكتب في حدّه الجمع بين الجدّ واللعب بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهنّ جلاء الـشكّ والريب

فلمَّا التقت الفيئتان نكص اسحاق على عقب وانتثرت جموعه وفلَّ غربه

والتحمت الحرب من لدن الضحى الى قــرب العصر فطحنتهم رحى الحرب وصيّرتهم كاعجاز نخل خاوية ونجبا اسحاق بنفسه في قليل من حاشيته وكان حيش اسحاق أنما سلاحهم الحرشان الصغار والرماح والسيوف ولم تكن عندهم هذه المدافع فلم تغن حرشانهم ورمـاحهم مع البارود شيًّا ومن حينهم ولُّوا الادبار وحقّ عليم البوار وحكمت في رقابهم سيوف جودر وجيوشــه حتّى كان اهل السودان ينادون نحن مسلمين نحن اخوانكم في الدين والسيوف عاملة فيهم وكان ذلك كلّه في السادس عشر من جادى الاولى عام تسعة وتسعين وتسعماية ولَّمَا فَّر اسحاق تبعه جودر بعد ان استولى على تينبكت وسائر ما يواليها من المدائن والقرى وبعث جودر للمنصور يخبره بالفتح وبهديّة عظيمة فيها عشرة الاف مثقال ذهباً ومايتان من الرقيق وغير ذلك ولم يزل في مطالبة اسحاق الى ان قطع بحر النيل فقطعه جودر بجيوشه خلفه وتبعه الى ان حاصره في مدينة كاغوا وهي كانت دار ملك اسحاق ثمّ انّ اسحاقاً راسل جودر يطلب منه الصلح على ضريبة يبذلها له في كلُّ سنة واموال طائلة يودّيها على ان يتركه في دار ملكه فاعجب ذلك جودر وبعث للمنصور يستشيره في ذلك فانف من ذلك المنصور وامتنع كلّ الامتناع وكتب لجودر على ظهر رسالته مخطّ يده اتمدُّونني بمال فما اتاني الله خير تمَّا اتاكم بلانتم بهديَّتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لاقبل لهم ولنخرجتهم منها اذلة وهم صاغرون وكان جودر حين طال عليه الحصار بكاغوا وسئم من طول الاقامة وشكى اليه الحيش وخامة تلك البلاد واستيلاء الاسقام عليهم رحل عنهـا راجعاً الى تينبكت ريثما ياتيه جواب المنصور عن ذلك الصلح الذي طالبه به اسحاق فخنق المنصور عليه حين رجع القهقرا وانقلب الى وراء وارسل الباشا محموداً وعزّل به جودر عن امارة الحيش وابقاء تحت امره فلمّا وافي محمود بمنازلة اسحـاق والتضييق عليه في كاغوا رجعوا الى مدينة كاغوا وكان اسحاق لَّا تخوَّف من استيلائهم عليها امر في خلال ذلك بنقل الاقوات منها واخلائها فلمّا ضيقوا

عليه خرج هارباً من كاغوا وظنّ أنّهم لا يتبعونه فتجاوز كاغوا الى مدينة كوكية وقطع النيل فقطعوا خلفه ونم يزالوا في اتباعه الى ان مات وادبرت آيَّامه وانصرم سماط ملكه فانتظمت المماليك السودانيَّة في سلك طاعة المنصور مايين البحر المحيط من اقصى ارض المفرب الى بلاد كُنو المتضامّة لبلاد برنو فاذعن صاحب برنو وتنتهى مملكة برنو الى بلاد النوبة المتضامة لصعيد مصرقال الفشتاليّ فكلمة المنصور نافذة فما بين بلاد النوبة والبحر المحيط من ناحية المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم لم يكن لمن قبله والله يؤتي ملكه من يشاء ولَّمَا فتح عليه مماليك البلاد السودانيَّة حمل له من التبر ما يغير الحاسدين ويحيّر الناظرين حتّى كان المنصور لا يعطى في الرواتب اللّ النظار الصافى والدينار الوافى وكانت ببابه كلّ يوم اربعة عشر ماية مطرقة تضرب الدينار دون ما هو معدّ لـفير ذلك من صوغ الافراط والحلى وشبه ذلك ولاجل ذاك لقّب بالذهتي لفيضان الذهب في زمانه وتما وافت المنصور وفود البشائر بالفتح سرّ بذلك سروراً عظماً وامر بالمفرحات وتزيين الاسواق غــدوة وعشية ثلاثة آيام واتته الوفود من كلّ ناحية يهنونه على ما آتاه الله من النصر المكين والفتح الميين وقال الشعراء في ذلك وقام به في المحافل الخطباء وتمّا قيل في ذلك ما انشده ابو فارس عبد العزير بن محمّد الفشتاليّ فقال

> نشرت لتطوى منه للاً دامسا ارسلتهن جوابحــأ وجوارحا وسرُتُ فكان دليلهنّ اليهــم

حيش الصاح على الدحا متدقّق فياض ذا لسواد ذلك محق وكانَّه رايات عسكرك التي طلمت على السودان بيضاً تخفق لاحت وأَفْقهم ليال كله كممود صبح في الدجا يتدتق اضحى بسيفك ذى الفقار يمزق في كلُّ مخليها غراب ينصق مشحوذ عزمك والسنان الازرق له من اليالي قد جلا احلاكها نور النبوة من جبينك يشرق

صمقت بسهن رعود نارك صمقة سحقأ لاسحاق الشقى وحسزبه رام النحاة وكف ذاك وخلفه جيش اواخبره بسابك سيلة ظلّت ملوك ســاجلوك على العلا ويماصل لك ذو الفقار ففــرّق دامت طبور السمد وهي غوادر ما دام ذكر علاك في صحف الثنا

رحبت لصيحتها العراق وجلق فلقد غدا بالسيف وهو مطوق من حش جو درك الغضنفر فيلق عرم واوَّله بكاغـوا محـدق لم يشمروا الآ واسداد الرضى ضربت عليهم من قتال وخندق كتب الاله على عداتك انهم قنص لسهمك غربوا او شرقوا سفهاً وساوك في العلا لا يلحق ان يشبهوك ولا شبيه يرى لكم في الخلق اين من اللجين الزيبق بشر ملوك الارض انَّك فاتح بالمشرقي على الولا ما اغلق مــا حجموه وجامــع ما فرّقــوا بالمشتمي لك والمسرة تنطيق اصل الفخار وكلّ ذاك ملحق

قال ابن القــاضي في شرح درّة السلوك كان فتح السودان المذكور سنة تسم وتسمين وتسعماية واليه اشرت بقولي من قصيدة

#### فتح مدين هـو تاريخـه فاعجبُ لفتح ما له من جناح

ولقد هدى الله تعالى وارشد صاحبنا ابا الحسن علىّ بن عبد الرحمن بن عمران السلاسيّ الى اخذ تاريخ الفتح المذكور بحساب النيم بعد اسقاط الفات الوصل وحرف التضميف من قوله تعالى ولينصرنّ الله من ينصره انّ الله لقويّ عزيز الى قوله ولله عاقبة الامور وهو منزع لطيف وذكر لى انَّ الكوشي المُفسِّر نَصَّ على أنَّ الآية من باب الاخبار بالمفيات وكان محمود لمَّا استوثق له الامر هناك بعث نصف جيشه مع هديّة للمنصور فهما من الذخاير ما لا يحصي وهي اشتا

عشر ماية مملوك من الحبواري والغلمان واربعون حملاً من التبر واربعة سروج من الذهب الخالص واحمالاً كثيرة من اليابلوز وكوز من الغالية وقطوط الغالية وغير ذلك من الاشياء النفيسة ذات الاثمان العالية ولم يزل محمود هنالك خليفة للمنصور وفي مقامه هنالك قبض على الامام العلاّمة الهمام علم الاعلام ابي القبَّاس احمد بن احمد بابا وعلى اهل بيته فحملوا مصفَّدين في الحديد لمَّراكش ومعهم حريمهم ونهبت اموالهم وذخائرهم وكتبهم قال في بذل المناصحة سمعته يقول انا اقلَّ عشيرتي كتباً نهبت لي ستَّة عشر ماية مجلَّد وكان القبض عليهم اواخر المحرّم عام اثنين والف ووصلوا لمرّاكش في رمضان من العام بعده واستقرّوا مع عيالهم في حكم النقاف الى وقت انصراف المحنة عنهم فسرَّحوا في يوم الاحد الحادي والعشرين من رمضان عام اربعة والف ففرحت بذلك قلوب المؤمنين ولَّــا ادخـل ابو العبّــاس بعـد التسريح من السجن على المنصور وجده يكلّم الناس من وراء حجاب وبينه وبينهم شملة مسدولة فقال له انَّ الله تبارك وتعالى يقول وماكان لبشر ان يكلّم الله اللّا وحيـاً او من وراء حجـاب وانت قد تشبَّت بربُّ الارباب فان كانت لك حاجة في الكلام فانزل الينا وارفع عنَّا الحجاب فنزل المنصور ورفع الاستار فقال له ابو العبّاس ايّ حاجة لك في نهب متاعى وضياع كتى وتصفيدي من تينبكت الى هنا حتى سقطت من فوق الجلل واندقّ ساقى فقال له المنصور اردناكى تجتمع الكلمة وانتم في بلادكم من اعيانها فان اذعنتم اذعن غيركم فتال له ابو العبّاس هلّا جمعت الكلمة بترك تلمسان وما يليها من البلدان فانهم اقرب اليك منّا فقال له المنصور قال النيّ صلى الله عليه وسلّم اتركوا الترك ما تركوكم فامتثلنا الحديث فقال له ابو العبّاس ذلك زمان وبعده قال ابن عبَّاس لا تتركوا النرك ولو تركوكم فسكت المنصور ولم يجد جواباً وانفض المجلس وتس سرّح ابو العبّاس تصدّى لنشر العلم وهرع النـاس للاخذ منه ولم يزل بمرّاكش الى ان مات المنصور لآنه مـا سرّحهم من السجن حتى شرط عليم سكني مرّاكش ولمّا مات المنصور اذن له ولده زيدان في الرجوع

الى بلاده فرجع اليها وكان يتشوّق لرويتها ويسكب العبرات عند ذكرها ولم يئس من روح الله في العود اليها ومن شعره متشوّقاً الى مـا هنالك ومتشوّقاً الى تحصيل ذلك

وزمزم لهم باسمی وبلّغ احبّی
الی وطن الاحباب رهطی وجیرتی
علی السادة الاولی دفنت بقریتی
وصنو بنی عمّی واقرب اسوتی
علی وهد الموت رکنی وعمدتی
فقد مدّ حزنی فقد قومی وعشرتی
الی مالك الاملاك فی وقت غربتی
فیا ربّ فارحمهم بواسع رحمتی

ایا قاصداً کاغـوا فعج نحو بلدی سلاماً عطیراً من غریب وشائق وعن اقارباً هـناك اعزة ابی زیدهم شیخ الفظائل والهدی وسینی بسیف الیین سلّ لفقدهم ولا تنس عبد الله ذا النجد والندا وشبّان بیتی ساروا عن اخیرهم فوا اسفاً منّی وحـزنی علیهم

ولمّا خرج من مرّاكش بقصد بلده شيّعه اعيان الطلبة فاخذ بعضهم بيده عند الوداع وقرا قوله تعالى انّ الذي فرض عليك القرّان لرادّك الى معاد على ما جرت به العادة من قرائتها عند وداع المسافر فيرجع سالماً فنزع ابو العبّاس يده بسرعة وقال لا ردّني الله الى هذا المعاد ولا رجعنى لهذه البلاد وسلّم عليه وذهب لبلاده بسلامة وامان رحمة الله عليه

### ذكر الحبر عن وقيمة المنصور بمرب الحلط وغيرهم من اهل اذغار وسبب ذلك

هولاً العرب من الخلط ومختار وسفيان اصلهم من جشم القبيلة المشهورة وكانوا في القديم من شيعة بنى مرين وهم الذين اقدموهم من المغرب الاوسط وفيه كان قرارهم وكانت لهم فى الدولة المرينية صولة ومرتبة فلمّا ادبرت ايّم مرين واستولى على ملكهم ابو عبد الله محمّد الشيخ المهدي انحاشوا اليه واظهروا الحدمة والنصيحة له فلمّا جاء ابو حسّون المريني بالاتراك حسبا شرّحناه قبل اوقعوا الهزيمة على المهدي من ابي حسّون كا سلف خلّفهم عن الجنديّة ووظّف عليم الحراج ومحى اسمهم من ديوان الحدمة ونقل اعيانهم لمرّاكش واتخذهم رهائن عنده ولم يزل الامر على ذلك الى ايّام المنصور فراى مقاتلتهم فى وادي المحازن وابلاءهم فيه البلاء الحسن فاختار نصفهم للجنديّة وابقى نصفهم الاخر في غمار الرعيّة ونقلهم لازغار فسكنّهم فيه فعتوا في البلاد واكثروا فيها الفساد ومدّوا ايديههم لاولاد مطاع فنهوهم وضيّقوا بنى حسن فكثرت الشكاية بهم للمنصور فضرب عليم سبعين الفاً فلم يزيدوا الا شدّة فبعث لهم ليرسلوا طائقة لتيكرارين فامتنموا من ذلك فبعث القائد موسى بن ابي عادة العمريّ لهم فاتزع الحيل منهم وابقاهم رجالة ثمّ حكم فيهم السيوف فرقهم كلّ عمزق ومن ثمّ اخدت شوكتهم ولانت المفاص قناتهم

### ذكر الحبر عن تجديد المنصور البيعة لولده محمد الشيخ المامون

وفي شوال عام اثنين وتسعين وتسعماية جدّد البيعة لولده وليّ عهده محمّد الشيخ المامون على اخوته خصوصاً لاتهم كانوا في البيعة الاولى قبل البلوغ فأراد ان يستوثق له من اخوته بعد البلوغ حتماً لمادّة النزاع بينهم فارتحل المنصور من مرّاكش لتامسنا وبعث الباشا عزّوز بن سعيد الوزكيتيّ لياتي بوليّ عهده من فاس فتوافى العضدان بتامسنا وباشر المنصور اخذ البيعة له بنفسه وحضر الاعيان واهل الحلّ والعقد واحضر المصحف الكريم الذي هومصحف عقبة بن نافع



الفهريّ رضى الله عنه وهو من ذخائر الخلفاء واحضر الصحيحُين البخاريّ ومسلم وقري ظهير البيعة فتولّى قراتها الفشتائيّ وبجنبه القاضى ابو القاسم الشاطبيّ يفسّر ما شكل في لفظ الظهير ولمّا اخذ البيعة اخّر اولاده غد يومها فكتبوا خطوطهم عقبها بالموافقة على ذلك ورايت في بعض رسائل زيدان بن المنصور وقد الم بهذه البيعة فقال انيّ حضرت بيعة محمّد الشيخ صاحب المغرب وحضر اولاد السلطان فاستحلفهم له اللّا انا فأنه رضى الله عنه قال فلان لا يحلف ولا يحتاج اليه فنا نامى به يفعله وعظم على ذلك اخوتي وظهرت في وجوههم الكراهية ولمّا فرغ المنصور من تجديد البيعة راى ان يرشح كلاً من اولاده للامارة ويقسم بينهم البلاد حتى لا يبقى في نفوسهم احن ولا تنطوي قلوبهم على ضفائن فعقد لابي فارس شقيق المامون على السوس وسائر عمائره وعقد لابي الحسن على على مكناسة وما والاها وعقد لزيدان على بلاد تادلا ثمّ عكس لامر اقتضاء فنقل زيدان لمكناسة ونقل ابا الحسن لتادلا ولم

# ذكر الحبر عن ثورة الناصر بن الغالب بالله على عنه ابي العبّاس المنصور وما وقع في ذلك

كان الناصر في حياة ابيه الغالب خليفة على تادلا ونواحها ولمّا توفّى ابوه قام بالامر اخوه المتوكّل كما استوفينا شرحه قبل هذا قبض المتوكّل على الناصر فاعتقله ولم يزل معتقلاً مدّة خلافته ولمّا انتزع المعتصم الملك من يد المتوكّل كما اسلفناه فيا مرّ سرّحه من اعتقاله واحسن اليه ولم يزل تحته في ارغد عيش فلمّا توفّى المعتصم يوم وقعة وادي المخازن فرّ الناصر لاصيلا وكانت بيد الكفرة ثمّ عبر عنها البحر لجزيرة الاندلس فكان عند طاغية قشتالة مدّة الى ان بعثه

الطاغية الى مليلية وزيّن له النقاف لتنفّرق كلمة الاسلام فخرج الساصر لمليلية ونزل بها للثالث من شعبان عام ثلاثة والف فتسامعت به الغوغاء وسُقَط الناس وهمجهم فاقبلوا اليه يزقون وسارعوا نحوه يهرعون فكثرت جموعه وتوافرت عساكره وشيوعه فخرج منها قاصداً لتازى فدخلها واتته القبائل المجاورة لمها كالبرانس وغيرهم فتالفوا عليه وتمالئوا على اعزازه ونصره وتسا دخل تازى طلب اهلها بالكس وقال لهم انّ النصارى يفرمون حتّى البيض ولمّا سمع المنصور بخبره احزنه امره وتخوّف منه غاية لانّ الناصر اهتزّ المغرب لقيامه وتشوّفت له العيون لميل القلوب عن المنصور لشدّة وطاته واعتسافه للرعيّة قال في ابتهاج القلوب في ترجمة الوليّ الصالح ابي الحسن علىّ بن منصور البوزيديّ انّه كان يوماً سائراً مع اصحابه وهو راكب على بغلة فقال لهم يا فقراء اتسمعون ما تقول بغلتى أنّها تصيح بالنصر لمولاي الناصر وكذلك الحجر والشجر وآتي ارى غير ذلك فكان الامركما قال فقد اهتزّ كلّ شيء لقيام مولاي الناصر ثمّ قتل قريباً ولم يتم له الامر ثم انّ المنصور بعث لهم حيشاً وافراً فهزمهم الناصر واستوثق له الامر فامر المنصور وليّ عهده بمنازلته فخرج اليه في تعبية حسنة وهيئة تامَّه فلمَّا التقي الجمعان كانت الدائرة على الناصر فهرب على تازى وفرّ هــارباً فاحتلّ بلجاية بليدة من عمل جبل الزبيب فلحق به وليّ العهد فلم يزل في مقاتلته الى ان قبض عليه فقتله وقطع راسه وحمل لمرّاكش وكان ذلك عام خمسة والف وذكر الشيخ ابو علىّ اليوسيّ في المحاضرات مــا نصّه لّما قام على المنصور ابن اخيه الناصر قال سيّدي احمد بن بلقاسم الصومعيّ انَّ النَّـاصر يدخل تادلا بمنى دخول الملك فلمَّـا بلغ الحبر الى سيَّدي محمَّد الشرقيُّ قال مسكين بابا احمد راى راس الناصر يدخل تادلا فظنَّه الناصر فهزم الناصر وقطع راسه وحمل الى مرّاكش فدخل تادلا في طريقه ولمّا قتل الناصر فرح بذلك المنصور وجاءته الوفود بالتهنية وكتب الفتح لسلطان مكّة وهو السلطان حسن بن ابي انمى وللشيخ العارف بالله سيَّدي احمد البكريّ الصديقّ

والامام بدر الدين القراقي وغيرهم يعلمهم بما منحه الله من الفتح والمزّ والظفر وقال في ذلك الكاتب البايغ ابو عبد الله محمّد بن عمر الشاويّ

تهنّا امير المؤمنين فقد جرت لسطوتك الاقدار جرى السوابق اضاءت بك الآيام واحلولكت على عدوّك وارتجّت رءوس الشواهق وذاك الذي قد خيّب الله سعده تردّى فلم تنفعه نصرة مارق فكان كما قد قيل لاكنّ راسه اتي سابقاً والرجل ليست بسابق

واشــار بذلك الى قول بمضهم في الوزير ابن الفرس حين قتل وصلب وقد رآه منكوس الراس

لقد طمح المهر الجموح لفاية تقطَّع اعناق العتاق السوابق جرى فجرت رجلاه لاكنّ راسه اتي سابقاً والرجل ليست بسابق

### ذكر الحبر عن بناء المنصور للبديع ووقته وسبب ذلك

قال فى مناهل الصفاكان السبب الحامل للمنصور على بناء البديع وانفاقه فيه جلائل الاموال ونفائس الذخائر هو انه اراد ان تكون لاهل البيت به ماثرة وشفوف على دولة السبربر وغيرهم من المرابطين والموحدين ومن بعدهم من بنى مرين فكان كل من اهل تلك الدول ابتى بناء يحيى به ذكره ولم يكن لاهل البيت فى ذلك المعنى شئ تزداد به حظوتهم مع انهم احتى الناس بالجدّ الاصيل والسودد الاثيل فتصدّى لبنائه بقصد تشريف اهل البيت لان البناء كما قيل فى فوائده

مِّمُ الملوكُ اذا ارادوا ذكرها من بعدهم فَأَلَّسُن البنيان الناء اذا تعاظم شانه اضحى يدلّ على عظيم الشان

ولَّ عزم على الشروع فيه احضر اهل العلم ومن يتهم بالصلاح فتحيَّنوا اوان الابتدا. ووقت الشروع فيه فكان ابتدا. الشروع في تاسيسه في شوال خامس الاشهر من خلافته عام ستّة وثمانين وتسعماية واتّصل العمل فيه الى عام اثنين والف ولم يَخلَّل ذلك فترة وحشر له الصنَّاع حتَّى من بلاد الافرنجة فكان يجتمع كلّ يوم من ارباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق كثير حتّى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجّار ببظائمهم ونفائس اعلافهم وجلب له الرخام من بلاد الروم فكان يشتريه منهم بالسكّر وزناً بوزن وكان المنصور قد اتّخذ معاصير للسكّر ببلاد حاحة وشوشاوة وغيرهما حسما ما ذكره الفشتاليّ في مناهل الصفا وامَّا جيصه وجبره وباقى انقاضه فانَّها جمعت من كلُّ ناحية حتَّى انَّه وجدت بطاقة فيها انّ فلاناً دفع صاعاً من جير حمله من تينبكت وظّف عليه في غمار الناس وكان المنصور مع ذلك يحسن للاجراء غاية الاحسان ويجزل صلة المملّمين بالبناء ويوسع عليهم في العطاء ويقوم بمؤنة اولادهم كي لا تتشوّق نفوسهم وتتشعب انظارهم وهذا البديع دار مربّعة الشكل وفي كلّ جهة منهـا قبّة رائقة الهيئــة واحتنَّ بها مصانع اخر من قباب وقصور وديار فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافته ولاشكّ ان هذا البديع احسن المباني واعظم الصنائع يقصر عنه شعب بواق وينسى ذكره غمدان ويبخس الزهراء والزاهرة ويزري بقباب الشام واهرام القاهرة وفيه من الرخام الحجزّع والمرمر الابيض المفضّض والاسود وكلّ رخامة طلى راسها بالذهب الذائب وموه بالنضار الصافي وفرشت ارضه بالرخام العجيب النحت الصافى البشرة وجعل فى اضعاف ذلك الزلاج المتنوّع التلوين حتى كانّه خمائل الزهر او برد موشى وآمّا سقوفه فتجسّم فيهــا الذهب وطليت الجدارات به مع بريق النقش ورائق الرقم بخالص الجبص فتكاملت فيه المحاسن واجرى بين قبائه ماء غيراسن وبالجُملة فان هذا البديع من المباني المتساهية البهاء والاشراف المباهية لزوراء العراق ومن المصانع التي هي جنّة الدنيا وفتنة الحيا ومنتهى الوصف وموقف السرور والقصف وفي ذلك قيل

كلّ قصر بعد البديع يذمّ فيه طاب الجنى وفيه يشمّ منظر رائــق ومــا، نمير وثرى عاطر وقـصر اشمّ انّ مرّاكشاً به قد تناهت مفخراً فهي للعلا الدهر تسمّ

وفيه الاشمار المرقومة فى الاست والابيات المنقوشة فى الحشب والزليج والجبص ما يسر الناظر ويروق المتامّل ويهر العقول وعلى كلّ قبة ما يناسبها وفى بعض القباب مفاخرة على لسانها لمقابلتها وتتبّع ذلك يطول لكن لا باس ان نلمّ بشئ هنا بثمالة من ذلك الحوض ونخوض في بحار تلك البدايع بعض الحوض اذ في ذلك عبرة لمن اعتبر وترويح القلب بكيفيّة فعل الدهر بمن غبر فمن ذلك ما نقش خارج القبّة الحسينيّة قال في نفح الطيب واتما سمّيت بالحسينيّة لان فيها خسين ذراعاً بالعمل من انشاء الكاتب البليغ ابي فارس الفشتاليّ على لسان تلك القبّة المذكورة

سموت وخر البدر دوني وانحط وضعت من الاكليل تاجاً لمفرق ولاحت باطواق المثريا كاتها وعديت عن زهر النجوم لاتنى وأجريت من فيض السماحة والندا عقدت عليه الجسر للفخر فارتمت تنضنض ما بين الفروس كانة

واصح قرص الشمس في اذني قرطا ونيطت الى الجوزاء فى عنقى سمطا نثير جمان قد تتبعه لقطا جملت على كيوان رجلى منحطا خليجاً على نهر المجرّة قد غطا اليه وفود البحر تغرق ما انطا وقد رقرقت حصاؤه جبّة رقطا

وعین تجرّی من حمائلها صرطبا جنا الزهر لاح فی ذوائبها وخطــا يرتحها من النسيم اذا سرى كما مال نشوان تشرّب اسفنط سواء لديهـا الغيث اسكب ام ابطــا محاراً غدا عرض السبط لها شطا تطلُّع منها وسط وسطاء ديمة هي الشمس لا تخشي كسو فاً ولاغمطا حكت وجياب الماء في صبياتها سنى البدريبدو من نجوم السما وسطا اذا غزلتها الشمس التي شعاعها على جسمها الفضّى نهراً هالطا نقوشاً كانّ المسك ينقطها نقط فاتى لها في الحسن درّتها الوسطا عذارى نضت عنها القلائد والربطا واحمل في تنعيمها النحت والخرطا قوارير افلاك السماح بها ضغطا فاكنافه رحل الملا والهدى مط تطوف بمغناها اماني الورى شرطا حنايا القباب لا الكثيب ولا السقطا ووسد فيه الوشي لا السدر والارطا اذاً مازجته السحب عاد بها خلطا الى كل انف عرف عنبره قسط اواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا على خير من يعزى كخير الورى سطا وترسى سفائن العلا حيثا حطّا يفلّق هامات العدا حيثم خبط ذيمائب ارض الزنج من ضوئها شمطا

حواليــه من دوح الرياض خرائد اذا ارسلت لدى الفروع وفتحت يشق رياضاً جادهـا الحبّد والندا وسالت بسلسال اللجين حياضها توسّمت فيها من صفاء اديمها اذا أتسقت بيض القياب قلادة تكنّفني بيض الدمسا فكأنهسا قدود ولاكن زادها الحسن عربها نمت صداً تحانها فستكسرت فيالك شـأواً في السمـادة هـائل وكعبة مجد شادها العزّ فانبرت ومسرح غزلان الصريم كناسها فلكن به ما طاب لا الاثل والخطب تراه من المسك الفتيت مدبرا وان ماکرته نسمة سری خباب رواق المجد فيـه مطنّب امام يسير الدهر تحت لوائه وفتتح اقطار البلاد بفيلق تطلُّع من خرصانه الشهب فانشت

زمام يقود الروم والفرس والقبطا محوط جهات الارض من رعبه حوطا

كتائب نصر أن حرت لمسلمة حرت قبلها الاقدار تسقها فرطا اذا ما عقدن راية علوية جعلن ضمان العز في عقدها شرطا فما للسنا تلك الاهلة اتما سنابكها انفت مثالاً بها حطًّا يطاوع ايدي المُعْلُوَات عنانها فيعتاض من فيض الزمان بها بسطا يد لامــير المــومـنين بكـقهــا ادار جدارا للعلا وسرادق

#### وقال ايضاً تماكتب بداخل القيّة المذكورة

ورونـق منظری بهر الجفـونا ثواقب لا تغـور الدهر حينــا لذاك الدهر ما الفت سكونا اساور والخلاخل والسرينا المامي والشمائل والبمنا وفيها الفلك والكور والسفينا تلاقى السبحر في جري دفينا فتحسبها بها الدرر المصونا لئالي تزدري المقد الثمينا وباني المجـد بنيـانا مكينــا يروع زائره هندا وصنسا

حسال بدائعي سحر العيونا وقد حسنت نقشي واستطارت سنا يغشي عيون الناظرينا واطملع سمكي الاعملي نجوما وجوى من دخان النهدا الــقى على الارض الفياهب والدجوزا عـــلوت دوائر الافـــلاك سبعـــا فصفت من الاهلة والحنايا تكنفني حياض مايحات يعيد حبلها الطرف انفساحا تدافع نهرها نحوي فلتسا ترى شهد السماء بهن غرقا وقد نشر الاحباب على سماهــا فخرت وحقّ لي لما اجتماني لمجلس امير المومنينا هو المنصور حائز خطــل سق وليث وغا اذا زار امتصاضا اذا امّت كتائبه الاعادى بعثن برعبه جيساً كمينا

لك البشرى امير المومنيا ادخلوها بسلام امنينا

يدير عمليهم من كلّ حسرب تدقّمهم رحى او مجنونا امام بالمغارب لاح شمسا به الشرق اكتبى نورا مينا بقيت بذي القصور الغرب درًّا يلوح بافقهن مدا السنيا تحفّ بكم عواكف عند بابي ملائكة كراما كاتبينا

# وقال ايضًا تمّاكتب ببهوها بمرمر اسود في بياض

لله بهو عن منه نظیر آما ذهی کالروض وهو نظیر قد نضرتها في النحور الحور فكانتها والتبر سال خلالها وشي وفيضة تربها كافور قد زان حسن طرازها تشجير واذا تـصدّع ندّه نوراً فـنى انمـاطـه نور به مسـطـور شاو القصور قصورها عن وصفه سيّان فيـه خورنق او سدير فاذا اجلت اللحظ في جنّاته ترتد وهو بحسف مسحور ولدستى الاسمى تخيّر وصف فخر الورى وامامها المنصور

وصفت نقوش حلاه رقش قلائد وكانّ ارض قرارهـا ديباجــة وكانّ موج البركتين امامه حركات سجف صافحته دبور صفّت بصفّتها تماثل فضّة مثل النفوس بحسنها تصوير فتدير عن وصف الزلال معللا ليسري الى الارواح منه سرور ما بين اساد يهيج زائرها واساود يسلو لهن صفير ودحت من الانهار ارض زجاجة واظـلّه فـلك يـضي منـير راقت فمن حصبائها وفواقع يطفو عليها اللولو المنشور ياحسنه من مصنع فبهاؤه باهي نجوم الافق وهي تنور وكاتميا زهر الرياض لجنب حيث التفت كواك وبدور

رميت بمحلفها اللهام الكور جيش على جسر الفرات عبور حقن الدما. وعنَّ وهُـو قدير سيف العــلا لاكتّــه ممطــور ولجيشه يوم النزال بشير طوق على جيد الملا مزرور يغدو عليـه بهـا المسا وبكور نمصر يدق لواءه المنشور وجرت به مدحاً جياد مسرة وادار كاس الانس فيه سمير

ملك اناف على الفراقد رتبته واظله فوق السماك سرير قطب الخلافة متاج مفرق دولة وجرى الى اقصى العراق لرعبها نجل النيّ ابن الرضي سليل من بحنر الندا لاكنه متموج طود یخت لحمله ووقاره دامت معاليه ودام مجده وتعاهدت من الفتوح بشائر لا زال مسزل سعده وتاده

# قال ايضاً وكتب في بعض المباني البديميّة ما نصّه

ظهور السحر في حدق الحسان تكون في استقامـة خوط باني مواصلة العناق من التداني بحسن السابري الخسرواني بسالية القطيع البرهماني الى صنعاء ما صنع اليدان لوفعكم الامان والاساني هي الدنيا وساكنها امام لاهل الارض من قاص وداني

معانى الحسن تظهر في المياني مشاقه في صفات الحسن انحت تمتّ بها المغاني للغواني بكلّ عمود صبح من لجين مفصلة القدود مثلثات تردت سائر المحاسن يزرى وتعطو الخيزرانة من دماها لجدك تنتمي لاكن نماها يدين لك ابن ذي يزن ويعنوا لها غمدان في ارض اليمان. غدت حرمـا ولاكن حلّ فيها مبانى بالخسلافة اهسلات بها يتلو الهدى السبع الماني قصور ما لها في الارض شبه وما في الحِــد للمنصور ثان

وقال ايضاً فهاكتب على المصرية المطلعة على الرياض المرتفعة على القيَّة الخضراء وكان انشاؤها عام خمسة وتسعين وتسعماية

شرف القصور بريقها لمَّا اجتلت منَّى عـلى بسط الرياض عروسا ملك يرى كلُّ الملوك ممالكا لعله، والدنيا عليه خيسا دامت وفود السمد وهي عواكف تصل المقيل لدي والتعريسا

باكر لدى من السرور كئوسها وارض النديم اهلة وشموسا واعرج على غرفي المنير سماءها للق الفرائد في حماى جلوسا واذا طلعت باوجها قمر العلا لا ترتضى غير النجوم جليسا واغتظتّ بالمنصور احمد ضيعها ورداً تحيّر من بديع خُيْسا وهناك في شرف الخلافة دولة تلخى برويتها طلائع عيسا

وقال بعض الكتَّاب تمَّا طرز به الاستارالمذهِّبة المحكمة الصنعة لتستربها النواحي الاربعة من القَّة الحُسنيَّة وتسمَّى هذه الاستار عند اهل المغرب بالحائطيُّ

#### فني الحهة الاولى

متّع جفونك في بديع لباس وادر على حسني حمى الكاس هذه الربا والروض من جرعائها على م اهتدى بالعارض البجاس اتی لروض ان یروق بهاؤه مشلی وان یجری علی مقیاس فالروض تغشاه السوام وأثما تاوى الى كنفي ظباء كناس

#### وفي الحِهة الثانية

من كلّ حسن كالقضيب اذا انشى تزري بعض البانة المياس

ولقد نشرت على السماك ذوائب ونظرت من شرز الى الكنّاس وجررت ذيلى بالمجرّة عابث فخراً بمخترعى ابي العبّاس ما نيط مثلى في القباب ولا ازدهت بفتى سواه مراتب وكراس وفي الجهة الثالثة

ملك تقاصرت الملوك لعزّه ورماهم بالذل والانفاس غيث المواهب بحر كلّ فضيلة ليث الحروب معسر الاوطاس فرد المحاسن والمفاخر كلّها قطب الجمال اخو الندا والباس ملك اذا وافى البلاد تراجعت منه الوهاد بعاطر الانفاس وفى الجهة الرابعة

واذا تطلع بدره من هالة يغشى سناه نواظر الجلاس الآس الآس اليامه غرر تجلّت كلّها ابهى من الاعياد والاعراس لا زال للمجد السنى يشيده ويقيم مغناه على الاساس ما مال بالغصن النسيم وحيّيت درر الندا في جيده الميّاس

وقال بعض الكتَّاب مَّا نقش في عضادتَيُّ باب من الابواب

يا ناظراً بالله قـف وتـامّــل وانظر الى الحسن البديع الاكمل واذا نظرت الى الحقيقــة فلتقل السرّ فى السكّان لا فى المـــنزل ·

وقال الكاتب البليغ ابو فارس عبد العزيز بن محمّد بن ابراهيم الفشتاليّ ممّـا نقش ببعض الا بواب

هذي وفود السمد نحوي تنتمى وطلائع البشرى لبابي ترتمى

وسمت الى عقّان عرفك مثل ما يسمو الحجيج الى سقاية زمزم حطّت بمصراع السعود بشائر لاحت على الشرفاء مثل الانجم اولى بضع ان تقول ولا تبل فبديع احمد جنَّة المتنتم

قال الفشتاليُّ لمَّـا عرضتها عليه استحسنها الَّا انَّه كره لفظــة الجُّنَّة وتنيَّر عليها كثيراً وكان الفراغ من بناء البديع عام اثنين والف وفى تاريخه يقول الوزير الفقيه الاديب ابو الحسن على بن منصور الشياظميّ وهو تمّــا نقش في باب الرخام احد أبواب البديع

الحسن لفظ وهذا القصر معناه يا ما اميلح مرءاه وابهاه فهو البديع الذي راقت بدائعه وطابق اسم له فيـه مسمّاه صرح اقيمت على التقوى قوائمه ودلّ منه على التاريخ ممناه

ولاح ايضاً وعين الحفظ تكلؤه تاريخـه من تمـام قل هو الله

وقال الوزير المذكور ايضاً فها نقش على احد ابواب البديع

بالاغراق والتجنيس والاينسال

باب اتى كبراعة استعلال وكاتما القصر المشيد التالي ولذلك سمى بالبديع وجاء واتى التمام فقلت من تاريخه بيت بـ لا عقــ د ولا اشكال صرح على التقوى من الله ابتنى في طالع للسعد والاقبال

وقال ايضاً فماكتب بنباح قبَّة الزجاج

ان شئت تاريخ كال البديع فقل ايوان احمد ايوان السعادات

وقال ايضاً في تمام البديع مبيّناً له

يا مالكاً ماكه فيمن ماك كطلوع الفجر من بعد الحلك تم هذا القصر فاسكنه على حسن حال بدوام الملك لك

قال فى نفح الطيب اخترع المنصور من الصنايع ثلاثـة اشياء فجاءت غريبة الشكل بديعـة الحسن وهى البديع والمسرّة والمشتهى وتمّـا قال المنصور فى ذلك مـورّخــاً

بستان حسنك ابدعت زهراته ولكم نهيت القلب عنه فما انتهى وقوام غصنك بالمسرّة يثنى ياحسنه رمانه للمشتهى

والذي ذكره صاحب كتاب البيان المعرب عن اخبار الغرب وهو الشيخ ابو عبد الله بن عذاري الاندلسي حسبا رايته في السفر الثاني ان اوّل من انشا المسرة التي بظاهم جنان الصالحة عبد المومن بن على كبير الموحدين قال وهو بستان عظيم طوله ثلاثة اميال وعرضه قريب منها فيه كل فاكهة تشتهي وجلب اليه الماء من اغمات واستنبط له عيوناً كثيرة قال ابن اليسع وما خرجت انا من مرّاكش في سنة ثلاث واربعين وخسماية الاّ وهذا البستان الذي غرسه يبلغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلاثين الف دينار مومنيّة بحسب رخص الفاكهة بمرّاكش ولملّ المنصور جدّد معالم المسرّة بعد اندراسها وافاض سجال الحياة على ميّت اغراسها وكان المنصور يفتخر بالبديع كثيراً وبنوه بعده كذلك وفي ذلك يقول ابو فارس الفشتائي

هذا البديع يعزّ شبه بدائع أبدعتهنّ به فجاء غريب الظنى الغزالة حسنه حسداً له ابدى عليه للاصيل شحوبا

شيدتهن مصانعاً وصنائعاً انجزن وعدك للملا المرقوبا وجريت فيكلّ الفخار لغاية ادركتهنّ وما مسسن لغوبا فانع لملكك فيه دام موقراً تجنى به فنن النعيم رطيبا

ولَّا آكمل المنصور البديع وفرغ من تنميق بردته وتطويق حلَّته صنع مهرجاناً عظماً ودعا الاعيان والأكابر فقدّم لهم من ضروب الاطممــة وصنوف الموائد وافرغ عليهم من العطايا ومنحهم من الجوائز ما لم يعهد منه قبل وكان تمن دخل في غمار الناس رجل من الباليل ممن كانت له شهرة في الوقت بالصلاح فقال له المنصور عاشاً به كف رايت دارنا هذه يا فلان فقال له اذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب فوجم لها المنصور وتطيّر منها وقد ظهر مصداق ذلك على يد السلطان المظفّر مولانا اسماعيل بن الشريف فانه ام بهدمه عام تسعة عشر وماية والف لموجب يطول شرحه فهدمت معالمه وبدّلت مراسمه وغيّرت محاسنه وفرّق جموع حسنه وعاد حصيداً كانّ لم يغن بالامس حتّى صار مرعىً للمواشى ومقيلاً للكلاب ووكراً للبوم وحقّ على الله ما رفع شيــ من الدنيا الَّا وضعه ومن العجائب انَّه لم تبق بلد بالمفرب الَّا ودخلهـــا شيُّ من انفاض البديع ولقد تذكّرت بهذا ما جكاه بعض مؤرّخي الاندلس ان الزاهرة التي بناها المنصور ابن ابي عامر وهي من عجائب الدنيا في اتقان البنيان مَّنَّ عليها في ايَّام المنصور ابن ابي عامر بعض اهل البصائر وهي في غاية العمران والازدهاء بساكنها فقــال يا دار فيك من كلّ دار فجمل الله منك في كلّ دار قال فضرب الدهر ضربانه وسلّط عليهم ايدي العدوان فهدمت وتفرّقت محاسنها حتى نقل بعض انفاضها للعراق . ولمَّا دخلت البديع مقفلي في الرحلة ورايت ما هالني قرات عليها ابياتاً انشاها محى الدين بن عربي في كتاب المسامرات لَّا دخل الزاهرة فوجدها متهدَّمة

ديار باكناف الملاعب تلمع وما ان بها من ساكن وهي بلقع

ينوح عليه الطير من كلّ جانب فتصمت احياناً وحيناً ترجع فخاطبت منها طائراً متفرّداً له شجن في القلب وهو مروّع فقلت على م ذا تنوح وتشتكي فقال على دهر مضي ليس يرجع

وانشدت ما انشده ابن الآبَّار في تحفة القادم

قلت يوماً لدار قوم تفانوا اين سكّانك الكـرام علينا فاجابت هنا اقاموا قليلا ثمّ ساروا ولست اعلم اينا

وانشدت ايضاً قول الشاعر

وقفت بالزهراء مستنصرا مستبرأ اندب اشتاتا فقلت يازهماء الا فارجعي قالت وهل يرجع من فاتا هيهات يغدي الدمع هيهات نوادب يندبن امواتا

فلم ازل ابکی وابکی بہا كاتما اثار من قد مضى

فتاملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل ماية وسبعة عشر وهذا القدر هو الذي بقي فيه البديع قائمًا عامراً فانَّه فرغ منه عام اثنين والف فَدَّة بِعَانَه بِعِد تَمَام بِنائَه مَايَة وسبع عشرة سنة على عدد اسمه وذلك من غريب الآتفاق والبقاء والدوام والملك التمام لله الملك الديان لا يسئل عمَّا يفعل وهم يسالون

# ذكر الحبر عن سيرة المنصور في ترتيب جيوشه وتعية جوده

قال الفشت الي كانت السيرة على عهد ابي عبد الله محمّد الشيخ المهدى وولده الفالب وولده المتوكّل سيرة العرب في الحيش من الماكل والملبس وغير ذلك ولَّمَا ولي المقصم حمل الناس على السيرة المجمَّيَّة وجنح الهما في سائر شئونه لما راى منها في بلاد الترك حيث كان بهما فكره الناس ذلك وابقوا منه وقوفاً مع العــوائد فلمّــا جاء الله بالمنصور الَّف بين ســيرة العرب والعجم واصطغى مسن العجم مسوالي وربّاهم بنعمت واشمل لهم درر احسانه منهم مصطفى باى ومعناء بلغة الاتراك قائد القوّاد ويختصّ به قائد الاصباحيّة وكان برسم حراسة الباب العلى ومنهم الباشا محمود وهو صاحب خزائن الدار بيده مناتيح بيوت المال ومنهم القائد العلوج قائد جيش العلوج ومنهم الباشا جودر فاتح السودان وهمو قائد جيش الاندلس وكان لاهمل الاندلس جيش عظيم رماة ومنهم عمر قائد جيش السوس فهولاء أكابر العلوج وتلبهم طائفة اخرى منها بختيار وبغي ثمّ انّ جيش العجيم من الاتراك والعلوج قسمه الى اقسام منها البياك وهم اهل القلانس الصفريّة المذهّبة ذوات الاعراق من ريش النعام الملون يقفون سماطين امام قبّته او فسطاطه والسلاق اهل القلانس الطويلة المسبولة على المناكب ويناط بها من اعلا الجباء جماب صفر مذهَّة ويزيدون عند الحزام باجنحة طوال يربعونها أيضاً من ريش النعام الباقي على اصل خلقته ويركزونه بالجماب المنوطة بالقلانس من اعلا الحِياه ويرسلونها الى وراء يقفون هولاء خلف الىباك وبلبردوش وهم اهل اللقاقيف وهي رماح قصيرة غليظة العصا مغشاة بالحديد مرصعة بمسامير بيض ركبت علها استة

عظام وزجاج هائلة ينبت من ريشتَى كلّ سنان منها اضلاع مستقيمة ويقف هولاً خلف السلاق والشنشريّة وهم اهل الطمام وضماً ورفعاً لا غير وقائدهم بختيار من سي وقعة وادى المخازن والقبحيّة وهم اهل حفظ الابواب وغلقها وفتحها وقائدهم مولود الشاوي وطائفة من هولا. تحرس ليلاً وتطوف على مسائف السور المحيط بالدار ومن وظيفة هولاء خدمة الكرسي والسرير اللذان يجلس عليهما بالايوان وتعاهد انماط الحلوس وكنههما والشواش وهم الذين يتمولون ضبط مصافّ الحيوش في الحرب والسلم وانهاء الكتب والرسائل للجهات بخير او شرّ قال الفشتاليّ وهذا تمّا زادت به دولته على سائر الدول فاذا خرج في يوم عيد او لملاقاة او لتهنية خرجوا مترتّبين هكذا وكلّ قائد يقف عند انبعاث حيل حيشه تحت الوية محفوف بجيش من روساء جنده اهل الخيل وهم الذين يدعون عندهم بُلُكُماشات فاصلاً بذلك بين جيشه وجيش من يردف خلفه قال الفشتاليّ والترتيب الذي جرى به العمل في عسكر النــاس ان يتقدّم اوّلاً جيوش السوس ثمّ يردف جيش شرافة وكلّ منهما ينقسم جيلين ثمّ يردفهما العسكران العظهان عسكر الموالي العلوج ومن انضاف اليهم وعسكر الاندلس ومن لبس جلدتهم ودخل زمرتهم وهذان يسيران صقين متواليين لاستواء مرتبتهما وعند العطا تارة يتقدّم هولاء وتارة هولاء غير أنّ الموالي يكونون فى الميمنــة لمزيَّة الولاء وكلاهما يحضى بموالاة ركابه ويتقــدُّم قائدها محمود قائد الموالي وجودر قائد الاندلس وترفع على راس كلّ منهما الرايات ويحفّه عسكر من بلكباشات ثمّ تتصل بهذين العسكرين الدخلة العظيمة المولفة بين البياك والسلاق وبلبردوش تسير الفرق الثلاثة امام المنصور صفوفاً متوالية فامّا البياك فيلون ركابه يحقّون به بميناً وشمالاً ويرفع لبعض رماحه اليزنيّة المنصوبة امامه ومنهم صاحب المظلّ المرفوع على راسه كالفمامة يحمله حالة ركوبه اقربهم درجة لقائدهم ابرويز واذا مشي للمسجد لجامع المنصور من جهـة قبور الاشراف او للمشتمى على رجله حمله ابرويز بنفسه ثمّ يسير عن يمينهم وشمالهم السلاق

ويسير عن يمين هولاء وشمالهم بلبردروش اهل اللقاقيف وتتكيّف من الجميع صورة تزرع في القلوب الرعب وتسير النجائب فما بين سماطَى هذه الدخلة مجنوبة صفّاً صفّاً الى الوية عساكر النار يقودها صنف يدعون الستراجة ركباناً وكانت نجائب الخلفاء يقودها الرجالة من الوزغــة وهذا آكمل مزيّة وجيش الاصباحيّة الذي لنظر باىلارباى ينقسم الى كتيبتين عظيمتين يسير احداها ذات اليمين والاخرى ذات الشمال امام الركب مرفع اللواء العظيم الابيض المدعو باللواء المنصور علامة على شعبار الدولة على راس المنصور يسامت من خلفه وهنالك الوية كثيرة ذات الوان مختلفة وامامه الطبل العظيم الذي يسمع دويّه من مسافة بعيدة ومن خلفه الطبول الاخرى معهـــا الغيطات واحدها غيطة يتوتى النفخ نيها قوم من العجم اساتيذ يتعلّمونهـا فينفخون فيها فتنفث منها اصوات والحــان لا تحرك الطبغ ولا تبعثه عنى شئ دون الحرب فانها تشجع الخيل وتقوى جاش الخائف حكمة فيلسوفية وهنالك مزامير اخرى وجعاب طوال صفرية على مقدار النفير تسمّى الطرنبطة تما احدثه ايضاً في دولته وزادت به دولته على غيرهـا فخمـاً وضخـامة ويردف خلف هذه الالوية والالة من خلف امير المــؤمنين في مــوكب عظيم فهذا ترتيب جيش المنصور باختصار كثير من مناهل الصفا . وذكر بعضهم أنّ المظلّة التي وصفناها تكون فوق راس المنصور هو من محدثات ملوك الدولة والذي اعرفه من كتب التاريخ انَّهَا كانت من قديم فني ابن خلكان في ترجمــة يعقوب وزير العزيز بن نزار انّه لّمــا توقّى خرج العزيز لجنــازته وعليه الحزن وركب بفلته بغير المظلّة وكانت عادته لا يركب الا بها . ولعلُّ المـــلوك السعديِّين اوَّل من استحدثها بالمغرب والله اعلم وما ذكره الفشتاليّ من توافر جنود المنصور وتكاثر جيوشه هو كذلك وقد ولمت المامّة في ذلك باخبار واهية وزعنوا انّ المنصور خرج مرّة للرميلة بظاهر مرّاكش ولم يعلم اصحابه بخروجه فحين علموا بخروجه تبعوه خفافاً وثقالاً فامر بعدّ مـا معـه هنــالك من الحيش فوجد ثمانين الفـاً فقال

يا سبحان الله قد خاطرنا بنفوسنا حيث ركبا في هذا العدد لقلّته ولا يخنى ما في هذا الكلام من الهذيان والزيادة والذي ذكره الشيخ ابو العبّاس احمد افقاي الاندلسي في كتابه المسمى برحلة الشهاب الى لقاء الاحباب ما معناه قال ان جزيرة الاندلس استردادها من ايدي الكفرة سهل واسترجاعها منهم قريب ولما دخلت آيام المنصور مرّاكش وجدت عنده من الحيل نحو ستة وعشرين الفاً فلو تحرّك همّته لفتحها لاستولى علها في الحين انتهى بالمغى ونقلته من حفظى والله وليّ التوفيق حفظى وكذلك انقال هذا الكتاب كلّها من حفظى والله وليّ التوفيق

# ذكر الحبر عن طرف من شجاعته وحزمه وضطه وشهامته

كان المنصور رحمه الله شجاعاً بطلاً مقداماً لا يكترث الآ بالشجمان والابطال ولا يصطلى الآ بنار الطمان والنزال وله بصيرة بمكائد الحروب وخدع القتال وقد انشده وزيره ابو الحسن على بن منصور الشياظمى في بعض معاركه مع المتوكّل بيّني الكاتب ابي عبد الله محمد بن عيسى فيه

هو النيث ثمّ البحر في الحبود والندا ولسيث اذا جـد الطمان هصور يفوق السهام عنهمه وانبعائه ويقصر عنه في الـشـات بثير

فاجابه المنصور بيتى أبي فارس

ونحن اناس لا توسّط عندنا لنا الصدر دون العالمين او القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر

ومن حزمه أنَّه كان متطلُّعــاً لاخبار النواحي باحثــاً عن الانباء غير متراخ في قراءة ما يرد عليه من رسائل عمَّاله ولا يبطئ بالجواب ويقول كلّ شي يقبل التاخير الآ مجاوبة العمّال عن رسائلهم وكان الكتّاب لا يفارقــون مراكــزهم الآ في اوقات مخصوصة قال الفشتاليّ ولقد كنّا بالباب يوماً يعني معشر الكتّاب قبل ان يخرج علينا المنصور فورد النذير على الكاتب البليغ ابي عبد الله سيّدي محمّد بن على الفشتاليّ بانّ ولداً له في النزع فلم يملك نفسه ان ذهب لداره فخرج المنصور على اثر ذلك فسال عنه فقيل أنه ذهب لداره فاستشاط له غضباً وبعث وراء فجيَّ به مزعجاً وما شككنا في عقوبته فلمَّا مثل بين يديه قال له سا ذهب بك فذكر له عذر ولده وانّه اشتدّ به المرض ولم ينجبح فيه دواء الاطبّاء فرقّ له وقال له انّ امراض الصبيان لم ينجح فيها الّا طبّ المجائز ولا كمجائز دارنا فابعث من يسالهنّ ومن حزمه انّه اخترع اشكالاً من الخطّ على عدد حروف المعجم يكتب بها ما يريد الا يطلع عليه احد يمزج بهـا الخطّ المتعارف فيصير الكتاب مغلَّقاً اذا سقط او ضاع او وقع في يد عدوَّه لم يدر ما فيه ولم يعرف معنى ما اشتمل عليه فكان اذا خرج احد من اولاده او عمَّاله ناوله خطًّا من تلك الخطوط يفكُّ بها رسائل امير المومنين اليه ويكتب عنوانه كذلك ومن ضبطه أنَّه تعلُّم الخطُّ المشرقيُّ فكان يكاتب به علما. المشرق كتابة كاحسن ما يوجد في خطّ المشارقة وتمّـا وقع له في ذلك أنّه بمث بطاقة بخطّ يده بالخطّ المشرقيّ لكاتبه ابي عبد الله محمّد بن عيسى يستدعى منه كتاباً فبعثه اليه ابن عيسى الكاتب المذكور صحبة هذين البيتين

سقتى كاس السرور دهاقا خطوط اتتى في مهرق رات كفّ احمد في المغرب مجرا فجاءت اليه من المشرق

## ذكر هيئته فى السفر وحالته فيه

#### وما يناسب ذلك

قال صاحب زهرة الشماريخ انّ المنصور كان قليل الاسفار وانّما سافر لفاس مرَّ تين لاغير وكان متفرَّغاً للذَّاته مكبًّا على شهواته ايَّام خلافته . وبه يعلم مــا شاع على الالسنة أنّه يمكث بفــاس ستّة اشهر وبمرّاكس مثلهــا ليس بصحيح والله اعلم وكان المنصور اذا سافر استمدّ غاية الاستمداد واحسن في التهيئة والتعداد قال صاحب النفحة المسكيّة كان له قصر من عود مسمّر بمسامير وحلق ومخاطيف وصفائح مفضّضة على هيئة عظيمة وقد احدق بذلك كلّه سرادق كالسور نسيج كتّان كانّه حديقة بستان او زخرفة بنيان وفي داخلهـــا القباب الملوّنة من حمراء وسوداء وخضراء وبيضاء كانّها ازاهير الرياض قد نقش ذلك احسن النقش وملئ بابهي الفرش وللسرادق الذي هو كالسور ابواب كاتَّها ابواب مشيدة القصور يدخل منها الى دهاليز وتعاريج ثمَّ ينتهي منها الى القصر الذي فيه القباب والقصر كانَّه مدينة يتتقل بانتقاله وهو من الابهات الملوكيَّة التي لم يوجد مثلها عند الملوك الماضين . وهذا السرادق يستَّى بالسيـــاج وفيه يقول العالم الاكبر مفتى الحضرة ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف والكاتب الارفع البارع ابو فارس عبد العزيز بن محمّد بن ابراهيم الفشتاليّ قال في مناهل الصفا خرج المنصور لزيارة ضرائم الصلحاء باغمات فتاخّرت وراءه فلحقنى ابو مالك المذكور وانا في اخريات الناس فقال لي

ابا فارس بان الحلبط وودعوا فقلت وولوا وحسن الصبر منى شبّعوا فقلت وكاد فــؤادى للنوى بتفــطّع

فقال الى الله اشكو فرقة منهم وقد فقلت نجرّعت منكاس النوى مانجرّعوا فقال لئن شرد السلوان عنى بعدهم فقلت فنى صحبة المنصور انسى اجمع فقال تدور عمليمه هالة لقبابه فقلت ومركزها قصر الخملافة يلع فقال اساج بها بحر الندا منموّج فقلت ومن افقه شمس الامانة تطلع

وكان المنصور خرج لزيارة رجال اغمات في شارة حسنة فلمّا بلغ اغمات مكث فيه يومين وفي اليوم الثالث خرج لزيارة الامام ابي عبد الله الهزميريّ وعاج على طريق الشيخ سيّدي عبد الجيد ووقف عند الحبّانة الكبرى فدعا ما تيسر وفرق مالاً على ذوي الحاجات على يد ابي القاسم الشاطبي والفقيه الامين على بن سليان التامليّ وكان معه الفقيه القاضى ابو مالك عبد الواحد الحميديّ استقدمه من فاس برسم القراءة معه وكان الحميديّ لوذعيّاً خفيف الروح وفي هذه السفرة صدرت من الحميديّ الابيات التي تباري في معارضها فقهاء الدولة وشعراؤها وذلك انّ الفقيه الفاضل الكاتب ابا زيد عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله العنابي بعث بكبش سمين وعسل للقاضى الحميديّ تحفة فكتب مداعاً بهذه الابيات

محاسنه في الورى باهره فاكرم بها منحة ظاهره تفوق الكلا نعمة زاهره رسوماً لاعدائه قاهره

اياكاتب السرّ يا من بدت هديت اليّ الشف وصلة وكبشاً سمينا له كلوة فلا زلت تثبت كتب الانام

وقال ابو فارس عبد العزيز بن محمّد الفشتاليّ

ابحر علوم طغت زاخرة وشمس معارفها الباهره

لك العفو فضلاً فقد اصبحت كتائب نظمكم نائره فصلت بهـا صولة قــاهم. لنشر امشالك السائره

وهزت صوارم ابداعها بقیت تشنّ بها غـــارة

# وقال ابو عبد الله محمّد بن علىّ الفشتاليّ

بصنعاء افكارك الحاضره رياض فكاهتك الساحره مواك اغراضك الظافره لغير النُهَى لم تكن ناظره وجوه فصاحته سافره

نسجت ابا مــالك حلّة واجريت ماء البديع الى واخفيت قيد المعانى على عيون البيان ولاكنهــا فخذها مدمة من قدغدت

#### وقال ابو مالك سيّدي عبد الواحد بن احمد الشريف

ومن في العلا مركز الدائره واحييت لي همّــة غــابره مقیاً به مقای ساهره وحركت فكري بعلم غدت بصدري مراسمه داثره الى ابن بدور العلا السافره محاسنه في الورى ظاهره

اشدخ الجماعة يا قطبها شننت بابياتكم غيارة وذَكَّرتني مربعـاً لم تزل فهذا جواب لابياتكم سليل الافاضــل حقاً ومن

وقال الكاتب ابو عبد الله محمّد بن عمر الشاويّ

امحيي رسوم القضا الدائرة وانسان مقلته الساهره

ومطلع شمس المعارف من مغاربها حكمة ظاهره وبحر الصلوم التي اوجبت له العزّ والفخر في الاخره وقاضى عساكر ملك غدت لاخمصه السبع كالسسائره ودانت له الارض طولاً وعرضاً فارسل املاكها ساره الى بابه تبتنى وطئة وامناً لسطوته القام، كفاك افتخاراً ابا مالك حضورك ايامه الزاهره

# وفال ابو علىّ الحسن بن عبد الكريم

بدائع ابياته السائره وسدت باخلاقك العاطره فكل<sup>ا</sup> المعالي لكم سافره رياض المعاني بهـا زاهره وانححت فصاحت داثره لاعجب من فطنة باهره فدم هكذا مركز الدائره

اشيخ العلوم التي قد سرت طلعت وكنت كنجم الصباح اذا ما نويتم طلاب الملا اتتى بالامس ابياتكم فاشعاركم ذكر عبد المجيد فلو مدّ في عمر البحمتري علوت وفقت قضاة الورا

وقال الكاتب ابو عبد الله محمَّد بن علَى الهوزاليُّ المعروف بالنابغة

ايا تحفة الدمريا ناظرة وطرفة آيامه الناضره وبدر العلوم التي قد نضت دجي الجهل انواره الباهره ومن كرعت في حياض المعاني له فيطنية بالذكا ساحره انظمك ام قــرقف بَابُــلى ولفظك ام نفثة الســاحره تعلُّ ارواحنًا مدعسًا بارواح روضتُ الزاهر،

فلا زلت يا شيخنا يهتدا بنورك في الليلة الساهر.

ام دارنا قد سرى موهنا ام ارتاح اخلاقك العاطره فككتم به من اسار العدا قيودا بارجائها دائره

# وقال القائد الوزير الفقيه ابو الحسن علىّ بن منصور الشياظميّ

وحامل رايت الظافره وقاضى القضاة التي فاخرت به الشرق مغربنا الظاهره وناظم عقــد المعــاني التي حرت دونها المثل الســـائره واجرت بفعل الطلافي النهى كذا بشذا الروضة الزاهره وظلت تردّد حسن التا تروّيه عن نفسك الطاهره عن الندر بالدرر الفاخره وايقظت عمداً عيون البياً ن منكل فتانة ساحره تشر بمعنى لطيف الى محاسن اخلاقك الساهره مهــارق ظلّت لكم شــاكره بعيد الكرا فاهتدت حاضره حديد الذكا ناف ذ الساصره ر هیّابة ذی قری ظاهره كا الريح بالمزنة الماطره لشبهها بالظا الفاتره محاسنه جمنة وافسره حلو الشمائل والنادره

ايا علم العلم يا ناشره واخلاقك العز لا قصرت وثنّت سحر الـلاغــة في رويدك نتبهت سرب المعانى ونُهْتُكُم مـن بــليغ بنــا يطنّق منها المفاصل غير تصرّف اقسلامه بالكلام ولولا المضاء ببلا نبوة فلله درّك من ماجد ومـن سيّد جامع للــذكا

# ذكر الحبر عن طرف جوده وسماحته وقصد الناس له

#### من الاصقاع البعيدة

كان المنصور رحمه الله سخى النفس جواد الطبع لا يبالي بما يجود به ويعطى عطاء من لا يخاف الفقر قال الفشتالي وكان الشيخ علم الاعلام ابو المقباس احمد بن على المنجور يقول ما عهدنا بذل المئين في الصلات الا في اليم الشرفاء ولا عهدنا بذل الالوف الا في ايم المنصور وقال في المنتسقى ان المنصور وهب ازيد من الالف كما وقع له مع الكاتب البارع ابي عبد الله محمد بن عمر الشاوي المعروف بالجزائري وكان قديم الصحبة للمعتصم واغترب معه في بلاد الجزائر مدة مديدة وسنين عديدة فلما افضت الخلافة للمنصور استشى سوّغه مغارم مسفيوة بمداشرها مكافاة على الهجرة الا ان المنصور استشى اعشاراً لزيت فكتب له ابن عمر بابيات ليشملها العطاء فاعطاها له ايضاً فكان يسيع بها بالالاف من العين وهذه الابيات التي كتب بها اليه

ابحر الندا خير الملوك سجية وافضل سلطان رقى فوق منبر لقد سرت في الاسلام احسن سيرة وخصّصت بالنصر العزيز الموذر امولاى لاحظنى بجودك آنى فقير نوّال من لدنك موفر فهذا زمان الزيت قد جاء مقبلا ولي رغبة فيه بندير تنكّر فنها اشتمالي في الدجا وتطيّى ودهن طمام ثمّ منها تعطّر لاتي بليد الطبع اشتاق ريحها فني الزيت يامولاي مسكى وعنبري

ومن جوده انَّه اعطى للشريف الاديب ابي الفضل المعروف بابن العقَّاد المكَّى

نحو اربعة الاف اوقية دون الخلع والكسى التى كان يخلع عليه ايّام الاقامة ودون الكتب التى منحه وكتب له كتاباً لخاقان ملك الاتراك يوليه خطّة القضاء بالين فنفذ ذلك خاقان كما اشتهر وكان ابن العقّاد قدم من مكّة وافداً وقدم بائره امام الدين الحليليّ من بيت المقدس وقدم رجل اخر من اهمل المدينة المشرفة المسمّى الشريف قال في نفح الطيب لمّا اجتمع هولاء الوافدون ببابه قال له الحليليّ يوماً يا امير المؤمنين انّ المساجد الثلاثة التي يشدّ اليها الرحال شدّ اهلها اليك الرحال هذا مكيّ وذلك مدنيّ وانا مقدّسيّ ثمّ انشد

انّ امير المؤمنين احمد بحر الندا وفضله لا يجحد فعطية ومكّة واهلها والمسجد الاقصى بذاك يشهد

قال في المنتقى فلمّا بلغ الى قوله فطية ومكّة اشار بيده الى كلّ واحد من صاحبًه الذين معه ولمّا بلغ الى قوله والمسجد الاقصى اشار بيده الى نفسه ثمّ قال نصرك الله لم يتّفق لملك قصدت ايالته فتبتم لذلك ايّده الله واجزل لهم في العطايا واجراء النفقة عليم كما هو دابه بكلّ وافد عليه من ايّ بلد كان فهمّته دائمًا طالبة للملو تواخة للسمو . قال ابو زيد في فوائده امام الدين الحليلّ ابن الفقيه المعمّر ابي عبد الله محمّد بن يوسف البطايحيّ المقدّسيّ الشافيّ امام مسجد الحليل وهو الذي جال في البلاد ولتى المشايخ بمكّة والمدينة ومصر والشام انتقل للقسطنطنيّة فسكنها مدّة ومنها وفد على المنصور بالمغرب ونزل ممّاكش وتارودانت وتوفّى في بعض مقدماته من تارودانت لمرّاكش بالطريق مقتولاً سنة تسع وتسعين وتسعماية رحمة الله عليه ومن شعره

هــو والله عفــف نزه وله عرض مصون ما أتم وخبير بمــدارات الورى امر مهم

وقوله

لا لوم في واحد منها اذا صفعـــا وداخل الدار تطفيلا بفر دعا وجالس مجلس عن قدره ارتفعا ضيف تأمّ فاحفظها اخي لمسا

احق بالصفع في الدنيا ثمانية المستخفّ بسلطان له خطر وداخل في حديث الاثنين مندفعا ومتحف بحديث غبر سامعه وطالب الحير تمن لاخلاق له وطالب الرفق من اعدائه وكذا

اشار بذلك لما قراته في كتاب بستان الادب قال ثمانبة ان اهينوا فلا يلوموا الَّا انفسهم من اتى مائدة لم يدع اليها والموتمر على صاحب البيت والداخل بين اثنين في حديث لم يدخلاه فيه والمستخفّ بالسلطان والجالس في مجلس ليس له بإهل والمقبل بحديثه على من لا يسمعه منه وطالب الرفق من اعدائه وراحي الفضل من اللئام . ومن مفادات امام الدين الخليليّ ايضاً قال رفع شيخنا مفتى المسلمين بالديار المقدُّسيَّة شمس الدين محمَّد بن ابي اللطف سوالا ٌ نظمــا وهو

ماذا تقول يا امام عصره يا فائقاً بالعلم اهل دهن انت الذي قد حزت فضلاً وافراً وفاح مسك عطره من نشره هل لبس السروال طه المصطفى وهل يسنّ لبسه لستره ام لا وعجَّل بالجيواب سيَّدي بسرعة تحفظي بطول اجره

فاحابه رضى الله عنه بما نصّه

من بعد حمد الله تلو شكره على جنزيل فضله وبره مصلّباً على رسوله الذي ارسله بنهيه وامره

اقول أنَّ المصطفى قد اشترى ذاك ولم يلبسه قط في عمره كما الشمونيّ حكى ذلك في حاشية الشفا فصن عن نكره قالوا وما في الهدى من لباسها فذاك سبق فلم لم يدره ولبسـه سنّـة ابراهيم لا باس به فالبس لاجل ستره حرّر هذا ابن ابي اللطف اسمه محمّد مسترفاً بفقره حامداً الله مصلّياً على نبيَّه مستففراً من وزره

وابن العقّاد المذكور هو القائل في مدح المنصور معارضاً موشّحة ابن سهـــل وهو هذا قوله

وترى عيناي رببات الجي لاهيات بقدود ميس يدخلون السلم في دار اللوى كلمح الهجر فؤادي واسر مبدلاً اجفان نومى بالسهسر حين عنّ الوصل عن دار طوى هـ لّ عيناي بدمع كالمطر فمساكم ان تجودوا كرما بلقاكم في سواد الحندس وتداووا قبلب صبّ مغرماً من جراحات العيون النفس كلَّما جنَّ ظلام الفسق حزَّني الشوق الكم شغفا واعتراني من جفاكم قلقي قد تذكّرت جياداً والصفا وتناهت لوعتى من حرق ثمّ زاد الوجد بي التلفا فانعموا لي ثم جودوا لي بما يطف نيران الحبوى ذي القبس شاعة لي من رضاكم مغنا ومداوي جتّى مع نفس كنت قبل اليوم في لهو وتيه مع احبابي بسلع اللعب ومعى ظبى فاحدى وجنتيـه مشرق الشمس واخرى مفـرب

ليت شعرى هل اروّى ذا الظما من لمي ذاك الشفير الالسعس هدّ من ركن اصطباري والقوى

فرماني بسهام من يديه ضرب القلب بقلب متعب لست ارجو للقاكم سلما غير مدحى للامام الارئس احمد المحمود حقّاً من سما الشريف بن الشريف الكيس

ومن جوده رحمه الله انه كان يبعث للسادات البكريّين بمصر محمّد ابن القطب الكبير ابي الحسن البكريّ مكاتبات تشاكل قطع الرياض وتحاكى بسحرها سحر الحدق المراض ومن نظم البكريّ المذكور في بعض رسالاته التي كان يبعث بها لابي العبّاس المنصور ما نصّه

ولَّ نايـتم ولم استطع السير لحضرتكم بالقـدم سعيت اليكم برجل الرسول وخاطبتكم بلسان القـلم

وذكر صاحب الفوائد انّ هـذين البيتين كتب بهمـا المنصـور لملك العجم فاجابه بـيتــين وهما

فان زرتم وتفــضــلــتم وشرفتمونا بنقل القــدم فليس بمــار ولا منقص دخول الموالي بيوت الحدم

ذكر الحبر عن قراءته وعلومه واستجازته لحفوظه ومفهومه

قال ابن القــاضي كان المنصور رحمه الله خبيراً بالعلوم متضلّماً بالفنون مـن شعر وتاريخ وسير ونحو ولغة وبيان ومنطق وتفسير وحديث وحساب وفرائض

وهندسة وجبر ومقابلة وتعديل السيارة وله رواية في الحديث وقال الفشتاليّ بدا قراءته القران على معلّم اولاد الملوك في الدولتين الاستاذ ابي عبد الله محمد بن يوسف الدرعيّ ثمّ قرأ بعده على الفقيم الاصوليّ ابي الربيع سليمان بن ابراهيم ثمّ بدا الرسالة على الفقيه ابي عمران موسى الردانيّ وقراها ايضاً سرداً ودراية على ابي المبّاس المنجور وعلى ابي فارس عبد العزيز بن ابراهيم وقرا ايضاً علم الحساب واخذ ايضاً علم العربيّـة على نحويٌّ زمانه ابي العبّاس احمد القدوميّ صاحب الحواشي على المراديّ واخــــذ اصول الدين.على الامام ابي العبَّاس احمد المنجور وسمع عليــه مولَّفــات السنوسيُّ وحاشيتــه على الكبرى وشرحه الكبير والصغير على ملخص المقاصد لابن زكرتي وسمع عليه الخزرجيّة مّرتين ومختصر السعد على التلخيص وسمع عليه ايضاً كافية ابن الحاجب في النحو والشمسيَّة في المنطق وجمع الجوامع لابن السبكيّ واجازه في كلّ مــا تضمّنته فهرسته حسما ذلك في اوّلها واخذ الفقه عن الحميديّ والمنجور واخذ الكتب الجنسة عن وليّ الله سيّدي رضوان بن عبد الله وعن الرجل الصالح سيّدي محمّد بن على عن العلقميّ عن الامام السيوطيّ وحضر ايضاً عند الامام مفتى المغرب سيَّدي شقرون بن هبة الله الوهرانيُّ التلمسانيُّ في مجالس عديدة من التفسير والفقه والنحو والكلام واخــذ عن الامـام الصدر مفتى فاس ابي زكرياء يحيى السراج ورزقه الله من الفهم الثاقب ما لم يكن لفيره حتى أنَّه فهم كتاب اقليدس في الهندسة بغير استاذ لمدم وجوده في المغرب فكان كلّ يوم . يفكُّ شكلاً من اشكاله وله ايضاً بعض معرفة بعلم التعديل والهيئة قال الفشتاتي ونقلت مقرواته المذكورة من ورقة بخطّه ورايتُ بخطّ الشيخ القصّار ما صورته وقلت لَّا اجاز سَّيْدَي رضوان بن عبد الله الحِنــوي امير المومنين السلطان ابا العَّاس المنصور ما نصَّه

روى البخــارتي امير المؤمنين الحسنى المنصور ذو الفتــع الميين

عن سيّدى سفيان السفيان عن التسوخيّ عن الحجارى الداوديّ عن السرخسيّ الفطن ومسلماً لزكريّا الغمارى عن المؤيّد عن المساكريّ عن المؤيّد من عبد غافر عن الجلودى ابضاء ربّنا لحوط المسلم

عن الوليّ سيّدي رضوان عن زكريّاء عن ابن حجر عن الزبيريّ عن ابي الوقت عن عن الفـزريّ عن البخـارى عن زركشيّ عن البيان المسند عن الفـراويّ مسند الوجود عن ابن سفيان الوليّ عن مسلم

ومن اعتنائه رحمه الله أنّه بمث لعلماً. مصر يستجيزهم رغبة في أتّصال حبـل السند واقتفاء لاحق ذلك الطريق الاسعد وتمن اجازه الامام البكرتي المتقدّم ومن بعض فصول اجازته قوله يمدح كتاب المنصور اليه يثني عليه بالفصاحة فقال ولقد وصل اليّ المشال المديم المشال المزرى نظامه بعقود اللئال فاذا به السحر الّا أنّه الحـــلال ولو ادّعي احد أنّ من معجزات احمد صلّى الله عليه وسلّم ان يمّد الله كراماً كاتبين في زمان نجله امير المؤمنين الامام احمد بكتاب كريم على اسلوب قويم يرسله الى محبِّ قديم من النبعة والتصميم لم تكذب دعواه فما من خارق في المَّته الَّا وهو من معجزاته صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى علاه واما ما شرفني به من طلب الاجازة فالبيت والحديث لم يساو وهو في اوجه هذه الرتبة الرفيعة المنزلة ولاكن ربّ اباً ارسل الى ابنه على يد عبده عطاء فنقله واليه بامره حمله وحيث وقع الامر فامر مولانا حتم وطاعته غنم فمولانا مجاز من هذا المهد بجميع مــا يجوز لهــذا العبد وعنه روايته بشرطه المعتبر عند اهل الاثر والنظير وكـذلك مجـاز اهل العصر اجازة عام بعام ليكون ابناء الوقت حيماً على مائدة فضل مولانا وتحت ظلال ذلك الانعام فانَّه هـ والسب في تحصيل ذلك المرام وكتب تحريراً في رابع ربيع الثاني عام اثنين وسبعين وتسعماية محَّد بن ابي الحسن الصديقيّ سبط آل الحسن . وكني المنصور شرف عاطبة

هذا الامام الجليل وشهادته له بشرف وقد كان سيّدى محمّد البكريّ من اهل الفيض والعرفان قال شيخ شيوخنا ابو سالم في كتابه تحفة الاخلاء باسناد الاجلاء نقلت مخطّ الامام ابي العبّ اس احمد ادفال السوسانيّ أنّ العارف بالله الشيخ زين العابدين محمَّد البكريُّ تكلُّم على نقطة باء البسملة في الني مجلس وماية مجلس. توقّى رحمه الله سنة اربع وتسعين وتسعماية قاله ابن القاضي في لقط الفوائد وتمَّن استجازه المنصور ايضاً من علماء مصر الامام العلَّامة بدر الدين القرافيُّ من ذرّيّة الامام ابي حجرة رضي الله عنه فاجازه باجازة عامّة بسط فيهــا القول وتركناها قصد الاختصار لاكنه ختمها بإبيات حسنة اذكرها هنا دليلأ عليها وهي هذه

وبادر لاقتنا خبر وحازا وابرز في سلوك العسلم حالاً به من فضل مولانا يجازا امام كامل عدل السبرايا امير المؤمنين حدوى فجاذا وذلك بعد تشريني بامر وقصد للاجازة واستجازا فبادرت امتشالاً قدر وسعى ومقتفياً مناهب من اجازا وقد ابديت حقّاً لا محالاً به صار الاسام به مجازا بفاتحة وسنّة خير هدى وسلسلة لمن حاز امتيازا لما ابداه من فضل فحازا عا ارجوه من خد مجازا بجنّات اراها لي مفازا واشياخي يبلّغهم رضاه ويوصلهم الى خير تجازا

اجزت لمن تفضّل واستجمازا بدار الهجرة المليا امام وارجو منه يبذل لي دعياه مخاتمة تستنفني مراما

وعلى ما ذكره الفشتاليّ انّه كانت له خبرة بعلم الهيئة فرايت في كتاب الفوائد الجَمَّة مـا صورته انَّ المنصوركانت له معرفة بعلم النجوم فنظر صَّ،ة في النجوم فرای حیوشاً هائلة افزعته وظنّ انّ ثائراً یثور علیه فتحیّر لذلك واخبر به صاحب سرّه الفقيه الامام الامين ابا الحسن على بن سلمان التامليّ فقال له ابو الحسن ليس بوقتنا هذا من له الباع المديد في ذلك الفنَّ سوى الشيخ الفقيه ابي زيد عبد الرحمن بن عمر البعقيليّ فامره المنصور ان يكاتبه في ذلك فارسل ابو الحسن لاخيه ابي بكر سلمان يساله عن ذلك وكان ابو بكر يتعلّم على ابي زيد فساله فقال له تلك جيوش الجراد ما لها تمداد فكتب للمنصور بذلك فلم تمض الَّا ايَّامــاً يسيرةُ فجــاء جراد طبق المفرب وكان المنصور رحمه الله حمَّ الفوائد حسن المذاكرة حلو المحاضرة مشاركاً في الفنون كلُّها واذا قرئ بين يديه البخاري أو غيره صدرت منه ابحاث رائقة واعتراضات فائقة لا يمكن التفصّي منهـا ولا الجواب عنهـا وكان القضاة ربّمـا توقّفوا في النوازل الصمة فيرجعون اليه فيها وكم مرّة ردّ احكام القضاة بعد انبرامها واطلمهم على وجه فسادهـا وكان محبًّا في العلماء متنافساً في صحبتهم موثراً لمجالستهم لا يفــارقهم حضراً ولا سفراً ويحكى انّه سافر مرّة لتارودانت ومعه جماعة من اعيان العلماء كالقاضى الحميدتي والمنجور وغيرهما فخيم بباب تارودانت وضرب الناس اخيتهم فرّ رجل عليه اطمار بالية وهيئة رثّة فوطئ على حبل من حمال خباء القاضي الحميديّ فصاح عليه الحميديّ من هذه البقرة التي خوّضت على خيمتي مستحقراً بالرجل فجاء ذلك الرجل فقال له البقرة هو الذي لا يجيب عن هذه المسائل والتي اليه قرطاساً مكتوباً فيه هذه الابيات الستّة ونصّها

الى علمك العالى مسائل ترتقى تيقّظ لهن يا حميديّ واصدق فما الحكم في الاوزاغ هل ساغ اكلها وما الحكم في موتى المجانين فانطق وهل جاز للمسيوق بعد تشهّد دعاه اذا ما رام أكمال ما بقي وما وزن ليس لي حبيب واصله وما جمع قــلَّة لصاع فحقَّق وما وزنه شمّر ولاتُن واتنا بجمع سواء والمقيّد اطلق

### وبيِّن لنا ما في اعروذ بربِّنا من ابليس والتخميس في الكلِّ فاتَّق

فتوقُّف القاضي الحميديّ عن الجواب فرفعت القضيَّة للمنصور رحمه الله فاستغربها وقال هذا رجل من اهل السادية قضح قاضي قضاة الحاضرة وامم المنجور فاجاب عنها فقال

جوابك في الاولى اباحة اكلها لمذهب فاجزم بذاك وصدّق

كذا ابن حيب في الخشاش اباحه لمحتاجبه مثل المقارب فاسق وقد قيل في الاوزاغ يحرم اكلها وذلك في الكافي ليوسف فارتق ومقتذر يحكى المخالف منعه وأنكره الشبيه فافهم ودقيق ورجّج ما يحكي المخالف بعض من له العــزّ للتحقيق لا للتشرّق ومیّت مجنون جری خلف حکمه بعملم کلام لا تکن غمیر متّق وتحقيقها انّ الجنون اذا طرا يصير كموت فصّل الحقّ فاعبق فآونة بعد البلوغ طروه وحينا يرى قبل البلوغ فطبّق وآونــة اثر الصلاح وقوعــه وحينــا بعصيــان الكبيرة يلتق وحينا يدوم للممات وتارة يفيق فخذ حكم الجميع ووثق ويندب للمسبوق دعوى تشهّد وفاق امام في الملاحة فارتق وليس له فعل كقال واصله بكسر لياء فاكسر العين ترتق وجمك صاع فى القليل باصوع واصوع بهمز الواو انهج ونتق وان شئت فاقلبه ويرجع آصعا لضابط تصريف فالعلم شوّق وصاع كمام عينه فرع ضمة وتحريك فتسح فنزنه وحقق ومقصود من في العوذ من لغاية فابليس مبدأ العوذ عند الموَّق وجمع سواء فالذى منه جامد باسوية علم يقاس ففرق ومشتقة وزن الخطايا قياسه سواءية نقل فبالصرع فانطق

# ذكر جملة من تاليفه البهية ولمع

#### من غرر ابياته الشعرية

قال الفشتاليّ آلف المنصور عدّة تاليْف كلّها حسنة تدلّ على براعته وسعادة قلمه فمن ذلك كتاب السياسة ونصّ خطبته نحمدك اللهمّ على ما انلت من رياسة وعلمت من سياسة ووهيت من ملك ونظمت من سلك وكففت من اعداء وهديت من اراء ونصلّى على مبلغ انبائك وخاتم انبيائك المويّد باهل ارضك وسمائك من به اقمت على خلقك الحجّة وبلسانه الصادق نهجت لهم في اتباعها المحجّة صلاة تكون منّاكفا. وبمجده السامي وفا. وبعد فلنا حاجة في تكميل انفسنا في قواها البشريّة باستعمالها في حقمايق المعلومات العمليّة والنظريَّة وعلوم الحكمة العلميَّة اولى بنا لما نحن فيه واعون على ما نجلبه لهذا الامر العلوتي الفاطميّ او نقتفيه فلنصرف اوّلاً عنــان القول الهــا ولنجلب بالخيــل والرجل في ميدان هذه الطروس علها ومن الله نستمدّ وعلى عونه جلَّ وعزَّ نعتمد وهو حسي ونم الوكيل ولا حول ولا قــوَّة الَّا بالله العلَّى العظيم الحِليل . ومن تاليفه ايضاً كتاب الادعية فما يقــال في العبادات وسائر الحركات والسكنات والمساء والصباح قال الفشتاليّ وكان عازماً على جمع اشعار الشرفاء من اهل البيت وتفرّدها . وامّا ما جمع من التقاييد المتفرّقة فكثيرة فمن ذلك حاشية على التفسير تكلّم فيها مع الزمخشـــاريّ وغيره جمها قائده ابو الحسن على بن منصور الشياظميّ وكان المنصور حريصاً على التاليف يامر الفقهاء بالتقييد فاص الفقيه الصدر العلامة سيّدي محمّد بن عبدتي الرجراجيّ ان مجمع بين تقييد الامام المسيليّ وتقييد السلاويّ عن شيخهما ابن عرفة في التفسير ففعل ذلك وامر الامام المنجور بشرح الفيّة ابن مالك شرحاً يجمع ما تفرّق في الشروح والحواشي بحيث يغني عن سائر ما قيّد عليها ففعل فجا. في مجلَّدَ يُن ضخمين وامره بشرح ماخصالمقاصد قال الفشتاليُّ ومَّمَا تيس به تهيَّأً وعجبًا خزانته عن سائر الخزائن الملوكيَّة تآليف الفاضل العلَّامة الرَّحال ابو جمعة سعيد بن مسعود الماغوسيّ التي منهـا شرح لاميّة العجم املاه بالمشرق وعليمه تغويط علمائه ومنها شرح لاميّة العرب املاء بعضه اوكلّه بالمشرق وهديه بالمفرب وخدم به المنصور وله شرح على درر السمط في اخسار ابن الآبّار . وقال في درّة الحجال في حقّ الماغوسيّ المذكور فقيه اديب له تاليف الى ان قال وله رحلة الى المشرق وادى فريضة الحجّ واخذ هنالك عمّن لقي من اهل مصر والشام والحجاز والقسطنطنية وغيرهم وله فها اظنّ مشيخة قيّد اسماءهم وما سمع منهم ولد بعد الخمسين في غالب الظنّ وتسعماية وهو من اهل المصر وله خطّ رائق ومشاركة في العلوم وفهم ثاقب . وكانت للمنصور عناية تامّة باقتناء الكتب والتنافس في جمعها من كلُّ جهة فجمع من غريب الدفاتر ما لم تكن لمن قبله ولا يتهيَّا لمن بعد، مثله وجلَّ كتبه طالعه كلًّا ووقَّف عليه بخطَّه ونبُّه على الغامض وشرح الغريب وأمَّا نظمه فالسحر الحلال وارقَّ من الماء الزلال لتكامل محاسنه وتكاثر بدائعه وها انا اثبت منه قطعاً واجلو عليك منه لماً فمن ذلك قوله في وردة مقلوبة بين يدي محبوبة له وهي اوّل ما قال فاجاد واحسن في المقال

ووردة شفعت لي عند مرتهني راقت وقد سحرت بفاتر الحدق خال على خده من عنر عنى

كانّ خضرتها من فوق حمرتهــا

وقال الضا

بلى ومنه نسيمات الرياحين من قضب نعمان او من كت تبرين

من عنبر الشحر او مسك دارين مهفهف ان تشنى قلت مقتض فامن على بنوم غير مفتون يعوض الخدّ من ورد بنسرين

ذنبي اليه ولا ذنب محسّت من اجلها بسهام اللحظ يرمين يا ما اميلحة ظلماً رضيت به لو انّه دام منه كانّ يكفين معذّي مذ حــرمت النــوم بعدكم وامض على ورد ذاك الخدّ بزق فم

وقد وقفت على شرح هذه الابيات في نحو كرَّاسين اشتمل على ما فها ،ن المحسنات البديمية والنكت الغريبة والملح الادبية ويقال ان ذلك الشرح للسيَّد الحسين الزيَّاتيُّ رحمه الله تمالي وقال ايضاً

رقيى كانّ الارض مرءات شخصه فاين تولّى السطرف منّى يراه مقيم بوجه الوصل حتى كآتما وصالي هلال والسواد صراه

وقال أيضاً

ابیجی لنفسی من شذاك بقاءها اذا فتّ طرفی علّ انفی براك

ايا روضة ضمّت على بزهرها ولم يتلوّ ناطراى سواك

وقال الضاً

لئلاً برى الشمس الرقية اطرف غريقاً ونقطة العبر به كلف

على جدول غطت على بشعرهـــا فبتّ اری فی جدولی بدر وجهها

وقال ايضاً

وآتی له بین الضلوع مقــام الحشا ام بمحل انت فيه دمام

وكيف لقلب في هواه مقلب فيا شادناً مرعى الحشو انت في

وقال ايضاً وهو من التجنيس المركّب

طرقت حماه والاسود خوادر به فتولَّى في الظا وهو بعيد

فعلمت اساد الثرى كيف تقدم وعلمت غزلان النقاكيف تشرد

وقال ايضاً

فهش لتوديعي فاعرضت مشفقا على كبد حسر وقلب يسقم ولولا ثواه بالحشا لاهنتها ولاكنها تصى اليه فتكرم فاعجب لاساد الترى كيف اجمحت على انّه ظمى الكناس يقدم

تبدّى وزند الشوق يقدحه النوى فتوقد انفاسي لظاه وتضرم

وقال الضاً

واتی یعلّنی برعی کواکسه الين يرمي للصباح كواك به لَّا ناي المحبوب رقَّ لي الدحِا اولى غراب البن ودك ياحشا

وقال ايضاً

انّ يوماً لناظري قد تبدّي فتملز من حسنه تكميلا انّ بني وبين لقياك ميلا

قال جفني لصنوه لا تلاقي

قال في نفح الطيب وقد تبارى خدّام حضرة المنصور في تخميس إهذين -البيتين ومن اشهر ذلك قول الاستاذ الامام الحافظ الاديب البليغ الفصيح ابي العَّاس احمد الزَّمُّوريُّ رحمه الله

ورقيب يردد اللحظ ردا ليس يرضى سوى ازديادي بعدا

ساء الطرف مد جنا الخد وردا انّ يوماً لناظري قد تبدّا فتملّا من حسنه تكميلا وتصدّى من حسنه في أستباق يمنع الحظّ من جنى واعتماق انس اللحظ من لحاظ ايتلاف قال جفنى لصنوه لا تملاق ان بيني وبين لقياك ميلا

وقال ايضاً في جارية من حظاياه الرفيعة اسمها آمنة

من خلاصی لسهام کامنه وغزالي بعد خوفي آمنه وقال ايضاً

لقد اتی صارماً صقیلا شدید باس متی یعادی

وقد ردّ بها رحمه الله على من قال في ابن الحديد

ولم يرث ذلك من بعيد اشهر ماكان في الحديد هذا اتی بارداً 'قسیلا فهو کما قیل فیسه شی

وقال ايضاً في طريق التعمية في اسم سلاف

لحظه من ریق فاه بقرقف تزاید منـه مذ سُلّ تلاه ف واحور سنـــان الجفون كانّما مضى صارماً لا فلّ صارم لحظه

وقال يضاً

هذب الجفون بصحن خدَّك سجَّلت ولدى السهوى رَكَّتهم عيناك فقضي الهوى جوراً بسكري زوروا شهدت لــهم أتّي عــلى مضــاك وقال الضاً

ولكم نهيت الحسن فيه فما انتهى بستان حسنك ابدعت زهراته يا حسنه رمانه المشتهى وقسوام غصنك بالمسترة يشني وقال الضاً

بقضی بها تما مطلت وعودا فی وقته کی ما تکون خدودا تثنى من الروض النضير قدودا

افني مها الىستان صنوك روضة اهو الهار محاجر اواتي بها فبعثتها مرتادة بنسيمها

وقال ايضاً

هو عندی منکر ومسرّف انه لي نمي وفي تصرّف ومزيد مجسرد ومنضف لي حبيب ياني بكلّ غريب لست اشكو الصيرفي ونحوى فعله في لازم متعد

وقال النخأ

تحالفت منه عيناه الى سبب كان اتّفاقهما به على عطى محرمه العين تقصيني وتدلُّسني واللحظ يطمعني فيه ويسخر بي اوطمت هذا فمن لي فاشي حسب

اشکو نهای وشوقی وافتراقهما فی اص، وکلا ذا زاد فی تعی ان طعت ذاك فمن لى فاشى ارب

وقال ايضاً

في قــوام كغنى الحظى نهد فــارتــا منــه درّا وبرد منهـا حسنــاً وبهــاء وغيد كيف لا يفنى نحولاً من حسد لا وطرف سلب السيف فقد ووميض لاح لله ابتسمت ما هلال الافق الا حاسدا ولذا عاش قبليلاً ناحيلا

وقد عارض رحمه لله بهذه الابيات ابيات الشيخ الاديب الامام الخليليّ المتقدّم الذكر وهي قوله

> وجبين ضوء ضوء الفلق وخدود نورها نور الشفق منه جيداً والتفاتاً وحدق كيف لا يشردخوفاً من سرق

لا وفرع كدجى الليل غسق وتحيّا كلـف الـبدر به ما غزال الحيف الآ حاسدا ثمّ خافت فـتولّـت شردا

وقال ايضاً في حظيته الشهيرة نسيم صاحبة قبّة النسيم مغمياً

وكتب على هذين البيتين بخطّه الشريف ما صورته قولي انّ سهماً تنصيص وغادرها اسقاط وهو اشارة لاسقاطها من هذا الاسم وقولي وتناهى انتقاد والانتقاد الاشارة الى بعض اجزاء الكلمة ليوخذ الاسم المطلوب كان يذكر الوجه او الصدر او التاج او الراس ويعنى به الحرف الاوّل من الكلمة او القلب والحوف والحشا والخصر ويراد به الوسط والاخر والمنتهى والحتام ويقصد به اخر الكلمة فقولي لوتناهى ممناه أنّه لو اخذ لفظة هم غير مثناة

فبقيت الميم من ها وقولي ما شك اخر قلبي انتقاد ايضاً واردت باخر قلبي الياء ويسمى ايضاً التعمية وهو ان تذكر الاسم وتريد المسمى او تذكر المسمى وتريد الاسم واعلم انهم لا يشترطون في استخراج التسمية بطريق التعمية حصولها بحركاتها وسكناتها بل اكتفوا بحصول الكلمة من غير ملاحظة لهيئاتها الخاصة فاذا وقع ذلك في الشعر فيكون عندهم من المحسنات ويسمى العمل التذييلي انتهى كلامه على البيتين وقال ايضاً في اسم غزال وهو ما جمع بين تعمية ولغز

املد مطوى الحشا زال ردفه فلا خصر الله ان تصورته وها بنصف اسمه يري القلوب وعكس ما بقى ابدا اذن الحب به صما

وكتب عليهما ما نصّه فقولي املد اردت به بعمل الترادف غصن ومطوى الحشا انتقاد وزال ردفه قضيت به غرضين ازلت به النوى بعمل الاسقاط الباقى من غصن بعد طى الصاد التى بوسطه واثبته بموضعه بعمل الانتقاد واوضحت ذلك بقولي فلا خصر وان كنت لا احتاج اليه لئلا يكون في البيت شئ خارج عن التعمية ، وقال في اسم امنة ايضاً في العمل التذييل

من شقاءي قنصته وهو خشف في رضاء عـن الملوك ابتذلت الملد منـه قـد تخلّل خصر وتثنّي عـن حبّـه مـا عـدلت

وكتب عليهما مـا صورته فقولي املد اردت به عمل التشبيه وتخلّل خصر منه انتقاد واردت بالخصر وسط لفظة منه وتخلّله ان ينحل السكون الذي على النون وقولي وتشى من التثنية لا من التثنى فتمّ الاسم بحركاته وعدده وهو من عمل التذبيليّ وذلك ان ياتي بالكلمة بحركاتهـا وسكناتها وهو من الحسنات كما سبق . وقال ايضاً في اللباس المسمّى بالمنصوريّة قال ابن القاضى في المنتق

المنصوريّة لبس من ملف لم يكن مستعملاً قبله وهو أوّل من اخترعه واضيف اليه فقيل المنصوريّة فقال فيها وكان لباسه من الملف المسبّى بقلب حجر ما نصّه

وصفوا اشتياقى للحبيب وسرّهم قـول الحبيب انـا انـا فيـه قلبي له حجر فقلت مفـالطـا للعـاذل الموذي انـا انـا فيه

وكتب عليهما بخطّه الشريف ما صورته في هذين البيتين عدّة من المحسنات غير التممية منها جناس التورية التركيية المستى عندهم بالملفق وحدّه بإن يكون كلُّ من الركنين مركّباً من كلمتين وهذا هو الفرق بينه وبين المركّب وقلُّ من يفرق بينهما ومنها الانسجام ومنها الاستخدام وعهدى بالفقيه ابي الحسن على بن منصور الشاظميّ تعرّض الى شرحها بكرّاسة والتعمية في هذين البيتين بالعمل الحساتي كثير الآ انّ هذا العمل احسبني ابا عذرته اذ لم اره لغيري ومادة التعمية انا انا فيه قلمي له حجر فقولي انا انا فيه معناه ان تضرب انا في ، وقولي فيه نصّ في الضرب ويخرج من هذا مايتان وستُّون عدد حروف هياني وحقَّك فيه وقــولي قلمي له حجر بعمــل القلب يصير رجح فصــار المجموع هماني وحقَّك رجح وفيه التوريــة وهماني وحقك الحـــارج من هذا الضرب فيه تهكم بالواشي وهو من المحسنات ايضاً إعنى قوله له وحقَّك وتصلح ان تسمّى هذه التعمية بالافتنان لأنّ الافتنان عندهم ان يتفنّن الشاعر فياتي بفَّيْن متفادّين من فنون الشعر في بيت واحد وهذا وقع التفادّ فيه في كلمة واحدة فظاهر انا انا فيه يضادّ هماني وحقّك رجح الذي يخرج بطريق الحساب فافهمه ويمكن استخدام تعمية اخرى من قولي للحاسد الموذي أنا أنا فيه . قال في نفح الطيب والاستخدام الذي اشـار اليـه هو قوله انا فيه اي في هذا الثوب المسمّى بقلب حجركما دلَّت عليه الحكاية وأمَّا المعنى الثاني لقوله أنا فيه 

الحلق بعض ما اهمنى من امور دنياى فبرز لي توقيعه الله بيتين من نظمه الباري والله بيتين من نظمه الباري

يا كاتباً اذا كتب غرس روضاً ذا فنن ان جسوابي للندي يشكو دناه اردد حزن

قال الفشتاليّ واذا تامّلت هذا التوقيع وجدت بيتيه عامرين بمحاسن حمّة امَّا اوَّلاً فلدلالتها على شرف القائل فانَّ كلِّ من له ذوق سليم يفهــم انَّ هذه نفس ذي عزّة وسلطان وهمّة وعلوّ شان من شانه ان يشكي اليه وتعرّض قلاص الامال لديه لما تدلُّ عليه قرينة انَّ جوابي للذي يشكو دناه من العظمة والحِلالة والعزّ العريف الاصالة وامّا ثانياً فلمّا افاده قوله له اردد حزن من مواجهة الشاكي بالمواسات والتسلية وهذا هو الشان في الشكوى الى ذي مروءة فكيف بسبط النبوءة والمّا ثالثاً فلما يدلّ عليه مجموع البيت الثاني من كرم قائله لكلّ من يشكو اليه الدنا كائناً من كان يردّ الحزن عليه ودفع الهــمّ عن ساحته بالمرادف الذي هو درهم الملغز فيه وماكفاه ايّده الله ذلك حتّى آكد الوعد بالاداب الدآلة على تحقيق الحصول على الامنية وتمام البغية الهنية وبيَّان الرمن الذي رمن له أيَّده الله بشمار التورية المركَّبة في الأصل أنَّ قوله اردد يرادف در حكاية لقول العــاتمة وحزن يرادف همّ فحصلت التورية المركّبة في درهم برمّته وفي در وهم مفككين وهذا من السحر الحلال ونكتة الدرهم لا يهتدى لصوغها الّا من صاغ الله جوهره النفيس من اطيب المعادن واشرف المناصر ولنقتصر على هذا القدر من سات افكار المنصور ومحاسنه في هذا الباب كثيرة فتتبِّمها يردُّ المقل وهو حسير وفي هذا الباب دليل تمهَّد الرجل وتضلّعه بالفنون رحمة الله علمه

# ذكر احتفال المنصور بالمولد النبوى واعتنائه بالاعياد على السنن السنّي

قال الفشتاليّ كان ترتيبه في الاحتفال بالمولد النبويّ اذا طلعت طلائع ربيع الاوَّل صرَّف الرقاع الى الفقراء ارباب الذكر على رسم الصوفيَّة من الموذَّنين المتصارين في الاسحمار بالاذان فاتون من كلُّ جهة ومحشرون الله من سائر حواضر المغرب ثم يامر الشماعين بتطريز الشموع واتقان صنعتها فيتبادى بذلك مهرة الشمَّاعين كما يتبارى النحل في نسيج اشكالها لطفاً وادماجاً فيصوغون انواعاً من الشموع التي تحيّر النـاظر ولا تزيل زهورهــا النواضر فاذا كان ليلة المولد النبويّ تهيّا لحملها وزفاف كواعبها الحمّالون المحترفون لحمل خدور العرائس عند الزفاف فيتزيّنون ويكون في احمل شارة واحسن منظر ويجتمع الناس من اطراف المدينة لرءيتها فيمكثون حيث يسكن حرّ الظهيرة وتجنح الشمس للفروب فيخسرجون بهما على رءوسهم كالعذارى يرفلن في حلل الحسن وهي عدد كثر كالنخيل فيتسابق الناس لرويتها وتمتد لها الاعناق وتترج ذوات الخدور وتتمها الاطال والابواق من اصحاب المارف والملاهي حتى تستوى على منصّات معدّات لها بالايوان الشريف فتعطف هنالك فاذا طلع الفجر خرج فصلَّى بالنــاس وقعد على اريكتــه وعليه حلَّة البياض شعار الدولة وامامه تلك الشموع المختلفة الالوان من بيض كالدُمَّى وحمر حليت في ملايس ارجوان وخضر سندسّبة واستحضر من انواع الحسك والماخر ما يدهش الناظر ويبهر الجالس ثمّ يدخل الناس افواجا على طبقاتهم فاذا استقرّ بهم الحِلوس تقدّم الواعــظ فسرد جملة من فضائل النيّ صِلّى الله عليـه وسلم ومعجزاته وذكر مولده وارضاعه وما وقع في ذلك باختصار فاذا فرغ اندفع

القوم في الاشعار المولديّات فاذا فرغوا تقدّم اهل الذكر المزمن مون بكلام الششتريُّ وكلام غيره مين الصوفِّ ويتخلُّل ذلك نوبة المنشدين للستين فاذا فرغوا من ذلك كلَّه قام الشعراء فيتقدَّم قاضي الجماعة بلبل منابر الجمع والاعياد قاسم بن على الشاطيّ فينشد قصيدة يستفتحها بالتغزّل والنسيب فاذا تمّ يتخلّص لمدح النبِّي صلَّى الله عليــه وسلَّم ثمَّ يختم بمدح المنصور والدعاء له ولوليَّ عهده فاذا قضى نشيده تقدّم الامام المفتى ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف الفلاليِّ فينشد قصيدته على ذلك المنوال فاذا فرغ تلاه الوزير ابو الحسن علَّى بن منصور الشياظميّ فاذا فرغ تلاه الكاتب ابو فارس عبد العزيز بن محمّد بن ابراهيم الفشتـالي ويليه الكاتب ابو عبـد الله محمَّد بن عـليَّ الفشتــاليّ ويليه الاديب ابو عبد الله محمد بن على الهوزالي المعروف بالنابغة ويليه الفقيه الاديب ابو الحسن على بن احمد المسفيويّ فاذا طوى بساط القصائد نشر خوان الاطعمة والموائد فيبدا بالاعيان على مراتبهم ثم يوذن للمسلمين فيدخلون جملة فاذا انقضت آيام المولد الشريف برزت صلات الشعراء على اقدارهم هكذا كان دابه في جميع الموالد ولا يحصى ما يفرغ فيه من انواع الاحسان على الناس انتهى باختصار من مناهل الصفا وقال صاحب النفحة المسكّية في السفارة التركّية حضرت المولد الشريف بعد القفول من بلاد الترك قال فاستدعى المنصور الناس لايوانه السعيد واستدخلهم لقصره البديع المحتوى على قباب عالية وقد مدّ فيها ومهد من فرش الحرير وصفّة النمارق وتدلُّت الاستار والكلل والحجال المخوضة بالذهب على كل قبِّة وحناية كان سرير ودار على الحيطان حيطيّات الحرير التي هي كازهار الحمائل ما رائت قط في عهد الاوائل مرفوعة الحيوان على قواعد واساطين من رخام مجزع مطلية الرءوس بالذهب الذائب مفروش جلّمها بالمرمر الابيض المخطّط بالسواد يخلُّل ذلك ماء عذب فيدخل الناس على طبقاتهم واخذكلُّ منهم مرتبتهم من قضاة وعلما. وصلحا. ووزرا. وقوّاد وكتّاب واضياف واجناد يخيّل لكلّ واحد

منهم آنه في جنَّة النعيم والسلطان جالس في افخر ملابسه تعلوه الهيبة والوقار وترمقه الاعين والابصار بالتعظيم والأكبار ويجلس من عادته الحلوس ويقف على راس السلطان الوصفان والعلوج وعليهم الاقبية والمناطق المدوّرة المشدودة المذهبة والحزم المذهبة تما يدهش الناظر وركزت امامهم الشموع واذن لعامة الناس فدخلوا من اصناف القبائل على اجناسها من الاجناد والطلبة وسكنت بعد حين الجلبة واتى بانواع الطعام في القصاع المالقيّة والبلنسيّة المذهّبة والاواني التركيّة والهنديَّة واتى بالطوس والابارق وصبُّ الماء على ايدى الناس ونصب مباخر العنبر والعود وابرزت صحائف الفضّة والذهب واغصان الريحان الغضّ فرشّ بها من ماء الورد والزهر ما يبقى منه الاثر وتكلّم المنشدون واحسن لهم الامير ثمّ ختموا المجلس بالدعاء للسلطان واذاكان يوم السابع يكون ترتيب ابدع من الاوّل وهذه كانت سيرته دائماً . وهكذا سيرته في شهور رمضان عند ختم صحيح البخاريّ وذلك أنَّه اذا دخل رمضان سرد القاضي واعيان الفقهاء كلُّ يوم سفراً من صحیح البخاری وهی عندهم مجزاة علی خس وثلاثین سفراً فی کل وم سفر الى يوم العيد فاذا كان يوم سابع العيد ختم فيه البخــاريّ وتهيّا له السلطان احسن تهيئة اللَّا انَّ العادة الجارية عندهم في ذلك انَّ القاضي يتولَّى السرد بنفسه يسرد نحو الورقتين من اوّل السفر ويتفاوض مع الحاضرين في المسائل ويلقى من ظهر له بحث او توجيه مـا ظهر له ولا يزالون في المــذاكرة فاذا تعلَّى النهار ختم المجلس وذهب القاضى بالسفر فيكمله سرداً بداره ومن الفد يسرد سفراً اخر وهكذا والسلطان في جميع ذلك جالس قريب من حسى الحلقة قد عين لجلوسه موضع قال الفشتاليّ وكان يعطى اموالاً جزيلة عند ختم القرءان في رمضان لذوي الحاجات ويقيم مهرجاناً عظماً يوم عاشورا. لحتان اولاد الضعفاء وكلّ من ختن منهم اعطيت لهم اذرع من الكتان الحسن وعدد من الدراهم وسهم من اللحم يعمر باقامة هذه السُّنَّة بياض ذلك اليوم ويشمل الاحسان من ذلك تمّا لا تحصى ويمّ الصنيع اولى الحاجة فيحتقب

امير المؤمنين آيده الله من قتوبة هذا اليوم المبارك المشهود بما يثقل الله به موازين اعسال برّه يوم الجيزاء الموعود له وقد آن لي ان اذكر طرفاً من القصائد التي كان يمدح بها في الموالد الشريفة تتممأ للفرض قال الامام القاضي ابو القاسم بن على الشاطي

> فخذوا بجرعاء الحمى قلبي فقد وخذوا بثاري اهل نجد آنهــم

ما بال طيفك لا يزال اماما وبمنحنى الاحشا ضربت خياما ايميش فيك عواذلي بسهومهم واموت فيك صبابة وغراما وتبيح نهرك سائلاً من ادمعي او ليس نهر السائلين حسراما ما ذقت ماء لماك في سنة الكرا الا انتهت فكانّ لى احسلاما عرض اذا حدّثت من باب الحمى فحديث قلى بالاجارع هاما اروى حديث الرقتين مسلسلا عن دمع بآكية الفمام سجاما يا حدرة العالمين دعوة ضايق للذيذ عيش بالقضا لو داما الف الاقامة بالحا فاقاما سلبوا الفؤاد وأدنفوا الاجساما في كلّ غرب دموع عنى مشرق لكواكب فيها اثرن ظـلاما صليت بنار الشوق ثم رنت الى انسانها في تجـة قـد عاما وتسلسلت عبراتها شوقاً لمن وقفت عليه صلاتنا وسلاما خير الانام محمّد الهادي الذي اردى الضلال وجبّ منه سناما كنز العوالم سرّ طينة ادم ولحفظ ذاك السرّ جاء ختاما واجلّ ارسال الانام ومن به قد لاذ يونس حين خاض ظلاما وتقاصرت عن فرده اعدادهم فلذا تقدّم في الحساب اماما اسرى الى السبع الملا فاستقبلت قدس الملائك وفده اعظاما في ليلة غصّت باملاك السما فتصير خلف ركابه واماما

يا خير من بهر الماند شانه عجزاً ففصّ بريقه الحاما قل للملوك هبوا لمالككم فدى وخذوا لانفسكم بديه ذماما هذا الذي يحى البلاد بعدله فيعيدها نشراً وكل ركاما هـذا الذي وعـد الالاء بأنه يطوي البلاد ويفتح الاهراما يا مشب المهدى في ارائه عزماً وفي عزماته اقداما انت الذي ببنيه ابناء العلا ارسى البلاد ووهد الاسلاما فكأنهم من حولك الاشبال في غاب الوشيح تبوَّأت اجاما واتاه احمد عهم المنة احمد فوفى فكان لرعيه المتماما خذها ينمّ على العبيد مديحها ويفضّ عن مسك الحتام ختاما

اعيا جلالك ان يحيط بوصفه وصف البليغ واخرس الاقلاما صلّى عليه الله ما زان الحيا روضا ففتّح زهره الأكماما ما لذّة في غير مدح مخلّص الله بمدحى من نيبك اماما اصنى على الارضين ظلّ مهابة فحمى بها حامى العباد وساما وسمى على الدنيا عقاب تنوفة فانفض يفترس الاسود جهاما وامينها المامون هضب سمائها علم اقام على الهضاب سناما واجل مضطلع تخيره الورى بعد الامام فقدموه اماما لا يعدون النصر سيف أنه سيف يحوط الدين والاسلاما

وقال الامام العانم العلامة الفقيه الاديب المحصل النجيب مفتى الحضرة المرّاكشيّة ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف الفلاليُّ رحمه الله تعالى ورضى عنه

ارقت وشاقتني البروق اللوامع وذكر خليط هيجتب المرابع مرابع فهن الدوامس والسما تراق من الاشواق فها المدامع

اذا السلك منظوم وشملي جامع تذكرني عهدي الاجارع واللوى واين اللوى منى واين الاجارع سحنا بها ذيل الصبابة برهمة وجفن الردى عنّا وحاشاك هاجم انازعها الشكوى بها وتنشازع اسائلها عن جيرة بان حياس وضمت هواهم بعد ذلك الاضالع فهل قدَّموا نحو العقيق صدورهم ولاح لهم برق من الجوَّ لامع يخبّر عن دار الرسول وقربها عراص بها للوحى فاضت ينابع وهبت على الاشراك منها زعازع ويا خير من تشي عليه الاصابع وأنت الذي يرجوه عاص وطائع لاهـواله كلّ النيين جازع وليس لهم والله غيرك شافع جزاء به يشحى المناوي المخادع اصول واباء كرام فسوارع عوارف في اعناقنا وصنائع فدم للملا يا أبن الحلائق مفردا اليك اشتراؤها وغيرك بائم ودام وليّ المهد بعدك صارما يخبّ الى نيل الملا ويسارع هو الامن المامون من كلّ فتنة لفيض الندا من راحتيه تدافع ففيك اقول والنصوص شواهد احاديث صحت ليس فيها منازع بكم راس هذا القرن جدَّد دينا وفاضت بحور للملوم دوافع

كانٌ لم تكن من قبل قدماً واهلا وقفت بها بالسدل والليـل دامس يا دار بها على الحمي سيّد الورى عليك صلاة الله يا خير مرسل فلولاك هذا الكون ما زال معدما لك الفخر في الدارين والموقف الذي فادمهم والكل تحت لوائكم فِجازاك ربّ العرش ما انت اهله وحازى اماماً قد دعته اليكم سميك وابن السط حقًّا ومن له

قال مؤلَّفه وما اشار اليه في هذين البيتين من أنَّه هو الحِدَّد للدين في راس القرن الماشر نحوه تقدّم في صدر الكتاب عن الشيخ القصّار نظماً والحديث المشار اليه في ذلك هو ما اخرجه ..... انَّ الله يبعث على راس كلُّ قرن

من يجدُّد لهذه الآمة امر دينها وحمله بعض العلماء على أنَّه من السلاطين وقيل من الاولياء وقيل من العلماء وكني بالشيخ القصّار والامام سيّدى عبد الواحد بن احمد الشريف الفلاليّ دليلاً على جلالة المنصور والاّ فدين الرجلين يمنمهما من التفالي والافراط في المدح بما لا يصّح في الممدوح نم الوصف بالمدل والشجاعة مثلاً متوسّع فهما بين اهل الشعر وامّا مثل هذا لا يطلقه الآ لمن علم بصحّة مستنده والله اعلم بحقيقة الحال وانظر كتاب ازهار الرياض في اخبار مناقب القاضي عياض للشيخ الحافظ ابي المبّاس احمد بن محمّد المّقري فقد شغى الغليل في مسالة الحجدّد وبسط فيها القول رحمه الله وقال الوزير ابو الحسن على بن منصور الشياظميّ المرابطيّ ايضا ما نصّه

من بعد اهل قبا واهل كداء شوقى يزيد ومثل ذلك عناء ولي الشفا في قربهم وهم جلا لاكنه بمد المزار فاين من بانوا وهاج الشوق ذكر ربوعهم وشذا بهم حادي الركاب فكاد ان يا سعد لو انّ الزمان مساعدى ويجيب مع ذي البعد بعض النداء لركبت حرفاً كالهلال مناجزا للهمز الله في المنادي الناءي ولحيت اجياب الفلا وطويتها طتى العلا بنجيبة قسوداء تختاض في جوّ الظلام كانّها سرّ تولِّج في ضمير حجاء وتخال في لحبج السراب سفينة تجري القلاع بها بريم رجاء فهل انزلن بها المحصّب من منى وازور بعد معاهد الزوراء فاحطّ عنها الرحل ثمّ مخمّا في ظلّ احمد بنيتي ومناءي وامرغ الخدين ملته ثرا وطئته رجلا خاتم الانبياء محى الهدى ماحى الضلالة والردى

ما في الخواطر من صدى وصدا. تلك المساهد ساكن الحمراء ذات السنا والرند والصباء نزع القلوب جسومهـا بفضاء بالسض والخطيئة السمسراء

صلَّى عليه الله ما سمح السخا لوماً وما اجلى الدجا ابن ذكاء وعلى صحابت الكرام وال اكرم بهم من سادة فضلاء وأكرم بوارث مجده وعلائه سبط الرسالة غرّة الابناء خير الحلافة احمد المنصور من حاز الكمال وشطر كلّ علاء المارم الهنديّ في يني الهدى الكوكب الوقّاد في الظلماء يا آيها الملك الذي بسيوفه حاط الهدى وبرايه الوصاء ذخر الالاه لك الفتوح وصانها كالــزهر في الأكمام والاوعــاء لا بدّ من فتح يروقك واضح كالصبح بذّر في البخار كدا. وستملك الحرم الشريف ويتنمى للوائك المنصبور دون مراء وترى الحهات وقد اتت منقادة بظا سنك السيادة النحساء وزر السريسة غينة الامراء درج الكمال ودبّ للعلياء عقاصد قد سددت لدماء

وتقر عينك بالخلافة منهم بمحمّد المامون خير مُن ارتقي فرع سيحكي اصله ولقد حكي

وقال الكاتب الاديب ابو فارس عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم الفشتاليّ رحمه الله

> هم سلبوني الصبر والصبر من شان وهم اخفروا في مهجتي ذيم الهوى لئن انزعوا من قهوة البين آكؤسي وان غدرتني بالسداء حمولهم قف العيش واسئل ربعهم آيّة مضوا وهل باكروا بالسفح من جانب اللوى واین انتقبلوا هل بهضت تهامه

وهم حرّموا من لدّة الفمض اجفان فلم يته عن سفكها حتى الجان فشوقمهم انحى سميري وندمان كنى انّ قلى جاهداً اثر اظمنــان أللجزع ساروا مدلحين ام البان ملاعب آدام هناك وغزلان اناخوا المطايا ام على كثب نعمان

نفوس ترامت للحمــا قبـل جثمان ازمّها الحادي الى شعب بدان يؤم بهم رهبانهم دير نجران باحداجهم شتى صفات والوان فلحى نجوماً في مصارج كثبان اذا زمّها بدر نواعم ابدان تمشى الحيّا في مفاصل نشوان به الماء صرًّا والكلا نبت سعدان تفاوح عرفا ذاك الرند والبان فهاجت مع الاسحار شوقى واشجان سحبت بها فی ارض داری اروان نسيم الصبا من نحو طيبة حيّــان مصاهد راحتى وروحى وريحــان به صحّ لي انسى الهوى وساوان اذا لاح برق من تهامی وتهلان احت بها شوقاً لكم عن مي الوان يزج بها في نوركم عين انسان ودهري عنى دائما عطف ثان سوافح دمع من جفون هتان بافيائها ظلّ المني والهوى دان تحيّة مشتاق بها الدهر حيان افانین وځی بین ذکر وقرءان ورشّت بطاحها سحائب ايمان هو البحر طام فوق هض وغيطان

وهل سال في بطن المسيل تشوّقا واذ زجروها بالحداء فهل ثنا وهل عرسوا بدير عدون ام سروا سروا والدجا صبغ المطارف وانشى وادلج في الاسحار بيض قبابهم لك الله من ركب يرى الارض خطوة ارح بالمطايا قد تمشى بها الهوى ويّم بها الوادي المقدّس بالحا واهدى "حلول الحجر منه نحيّة لقد قفحت من شيح يثرب نفحة وفتَّت منهـا الشوق في القرَّ منسكة واذكرني نجداً وطيب عراره احن الى تلك المعاهد أنها واهفو مع الاشواق للوطن الذي واصبو الى اعلام مكَّة شيقًا أُهُيْلِ الحما ديني على الزهر زورة متى يشتني جفنى القريح بنظرة ومن لي بان يدنو لقــاكم تعطّفــا ستى عهدكم بالخيف عهداً تمدّه وانع في شطّ العقيق اراكه احى ربوعـــاً بين مروة والصفــا ربوعاً بهـا تتلو المــــلائكة العــــلا واوّل ارض بأكرت عرصاتها وعيس فها للنسوة موك

افادت بهـا البشرى مدائح عنوان وفخر نزار من معدّ بن عدنان وسيّد اهل الارض من انس وجان نوامس كتهان واحبار رهبان سماء ولا غاضت طوامى طوفان تسبح فها ادم حور وولدان تحمّم من ديجورها ليل كفران يذود بها عنهم زباني نصران وسلّت عن المرتاب صارم برهان بماء همى من كفّه كلّ ظمان الى الله فيه من زخاريف ميّان تجرّ ذيول الزهر ما بين افسان على كلّ افق نازل القطر او دان كست اوجه الغبراء نهجة نسيان بها افتضح الميّان وابتاس الشان فهیهات منه سجع قیس وسحبان محى نورها اشراق افك وبهتان هم سلبوا تيجانها ال ساسان تراث ملوك العين من عهد يونان فجرّعه منه مجاجة ثعبان بناغى الصدا فهن هاتف شيطان ووجه الهدى بادى الصباحة لدّان وأكرم كلّ الخلق عجم وعربان ولو ساجلت سبقاً مدائح حسّان

وادى بها الروح الامين رسالة هنالك فضّ ختمها اشرف الورى محّد خير العالمين باسرها ومن بشرت ببعث قبل كونه ورحمة هذا الكون لولاه ما سمت ولا زخرفت من جنَّـة الخلد اربع ولا طلعت شمس الهدى عن جنّة ولا احدقت بالمؤمنين شفاعة له معجزات اخرست كلّ جاحد له شقّ قرص الدر شقّىن وارتوى وانطقت الاصنام نطقاً تبرّات دعى صرحة عجياً فلبّت واقبلت وضاءت قصور الشام من نوره الذي وقعد نهج الانوا بدعموته الستى وان كتاب الله اعظم اية وعدّ على شاور البليغ بيانه نبيّ الهدى من اطلع الحقّ انجما لعزّتها ذلّ الاكاسرة الاولى واحسرز للدين الحسنني بالسطب ونقّع من سمّ النق السمر قيصرا واضحت ربوع الشرك والكفر بلقعا واصحت السمحا تروق نضارة ايا خير اهل الارض بيتاً ومحتدا فن للقوافي ان تحيط بوصفكم

لسق عزن من ایادیك هتان واثقلت الاوزان كقة ميزان لما فتحت ابواب عفو وغفران وماست على كثانها ملد قضان يفوح بمسراها شذاكل تربإن وتلوهما في الفضل صهرك عثمان ووالى على سطيك اوفر رضوان اذا ازممت فالشمل والغرب سيّان على جرة الاشواق فيك فلبّان اليك بدار او اقسلقسل كيزان نواصى المهاري في صحاصح قيمان اذا غرد الحادي بهنّ وغنّان خطى لي في تلك البقاع واوطان بآلك جاهـاً صفوة العزّ اوطان فجود ابنك المنصور احمد اغنان واوفى على السبع الطباق فادنان احلُّ السيوف في مماقد تيجـان اذا اضطّرب الخطاء من فوق خزران تضامل في اجامها اسد خفّان وارزم في مركوبه رعـد نيران اشلن علمم بحر خسف ورجفان صفاه الحياد الجرد تعدو بعقبان وكلّ كمي بالرديني طمّان هدتهم الى اوداجها شهب خرصان

البك بمشاها اماني اجذبت اجرني اذا ابدى الحساب جرائمي فانت الذي لولا رسائل عنّه عليك سلام الله ما هبّت الصب وحمَّـل في جيب الجنوب تحيَّــة الى الممرين صاحبيك كليما وحي علياً عرفها واربحها اليك رسول الله صممت عنمة وخاطبت منى القسلب وهو مقلب فياليت شعرى هل ازمّ قــــلائصي واطوى اديم الارض نحوك راحلا يدتحها فسرط الحنين الى الحما وهل تمحوَنُ عنى خطايا اقترفتها ومـا ذا عسى يثني عنــاني وانّ لي اذا قرّ عن زوارك البـاس والغني عمادي الذي اوطا السماكين اخمصا متوج امـــلاك الزمـــان وان سطـــا وقار اسود الغاب بالصيد مثلها منزُيْر اذا زار البلاد زيره وان اطلعت غيم الغشام جيوشــه صبين على ارض المداة صواعف كتبائب لوعبلون رضوى لصدعت اذا جنّ ليل الحرب منهم صلى العدا

وعَفَّرِن في وجه الثرا وجه بستيان تودّى الخراج الجزل املاك سودان ومن عترة سادوا الورى ال زيدان ذوو هم قد عرست فوق كيوان بدور اذا ما حلکت شهب ازمــان على هضبة العلياء ثابت اركان بفضلهم ايات ذكر وفرقان فناهيك من فخرين قرب وقربان يجود باموال الرسالة ريان معد على العرباء عاد وقحطان ونافس بيتي في الولا بيت سلمان فقسمي بالمنصور ظاهر رجحان ومن عنَّه في مفرق الملك تاجان يحوم بها فوق السماوات نسران عليها وشاح من علاه وسمطان على كبرياء الملك نخوة سلطان وشاهدت كسرى العدل في صدر ايوان انامله عرفاً تدقّق خلجان وباكر لروض في درى المجد قينان وتفتحها ما بين سوس وسودان فن ارض سودان الى ارض بغدان على الحرمين او على راس غمدان ووافت بك الشرى لاطرف عمان اتاك استسلابا تاج كسرى وخاقان

من اللاءي جرّعن العدا غصض الردا وفتحن اقطار السلاد فاصحت امام البرايا من على نجاره دعائم ايمان واركان سودد هم العاويون الذين وجوهم وهم اهــل بيت شيَّد الله سمكه وفيهم فشا الذكر الحكيم وصرحت فروع ابن عمّ المصطنى ووصيّه ودوحة مجد معشب الروض بالعلا بمجدهم الاعلى الصريح تشرفت اولائك فخرى ان قخرت على الورى اذا اقتسم المدّاح فضل فخارهم امام له في جبهة الدهر مبسم سما فوق هامات النجوم بهمّة واطلع في افــق المـــالي خلافــة اذا ما احتى فوق الاسرّة وارتدى توسّمت لقمان الحجا وهو ناطق وان هــزّه حرّ الشاء تدقّـقت ايا ناظر الاسلام شم بارق المنا قضى الله في علياك ان تملك الدنيا وآنك تطوي الارض غير مدافع وتمسلاها عبدلا يدق لواؤه فكم هنات ارض المراق بك العلا فلو شارفت شرق البلاد سيوفكم

ولو نشر الاملاك دهرك اصبحت وشايعك السقاح يقتاد طائعا في المجد الآما رفعت سماكه وهاتيك ابكار القوافي جلوتها انتك امير المومنيين كاتها تعاظمن حسنا ان يقال شبهها فلا زلت للدنيا تحوط جهاتها ولا زلت بالنصر العزيز موزرا

عيالاً على علياء ابناء مروان برايته السوداء ارض خراسان على العمد السمر الطوال ومران يضار لها الحور في دار رضوان لطائم مسك او خائل بستان فرائد در او قلائد عقيان ولاحين تحميه بملك سليان تقاد لك الاملاك في زيّ عبدان

قال في نفح الطيب اخبرني ناظمها أنّه اراد بقوله ونافس بيتى في الولا بيت سلمان الذي منها لسان الدين ابن الخطيب اشارة الى ولاء الكتابة والخلافة كاكان لسان الدين رحمه الله كذلك وفيه مع ذلك تورية بسلمان الفارسي رضى الله عنه وهذه القصيدة على طولها من غرر القصائد ولذلك لم يذكر في المنتقى من الامداح المنصوريّة غيرها وقد مدحها في نفح الطيب واثنى عليها جدًّا وتتبَّع ما قيل في هذا الاحتفال واقامة هذا المولد العديم المثال من الامداح يفضى الى الطول وفي هذا القدر كفاية والله الموقق

### ذكر الحبر عن سيرة المنصور وعيون من انباء سياسته

كان المنصور رحمه الله حسن السياسة حازماً يقظاناً مشاوراً في قوام الامور وقد اتخذ يوم الاربعاء للمشاورة وسمّاء يوم الديوان تجتمع فيه وجوه الدولة واعيانها ويتطارحون فيه وجوه الراي فيا ينوب من جلائل الامور وعظائم

النوازل وهناك تظهر شكاية من لم يجد سبيلاً للوصول للامير وكان المنصور على ما هو عليه من ضخامة الملك وسعة الخراج يوتَّلف على الرعيَّة اموالاً طايلة يلزمهم بادائها وزاد الاص على ماكان عليه الحال في عهد ابيه حسما سلف ذلك مستوفياً في ترجمة ابيه وكانت الرعيّة تشتكي منه بذلك ونالها اجحاف منه ومن عمَّاله وكان غير متوقَّف في الدماء ولا هيَّاب للوقيعة في ذلك وتتبّع ما وقع في ذلك يناقض غرضنا في هذا الكتاب من الاغضاء عن المورات والستر على الفضائح وقد أَلَمُنَا لك بما يكون دالًّا على ما ورا. وذكر ابو زيد في الفوائد ما صورته عدى محمّد الكبير خال المنصور على رجل بدرعة في ضيعة له فشكاه للمنصور فقال له كم تساوي هذه الضيعة قال سبعماية اوقيّة قال له خذها وقل لحالى الموعد بيني وبينك الموقف الذي لا أكون انا فيه سلطاناً ولا انت خال السلطان فرجع صاحب الضيعة حتى ادّى له كلامه فامسك راسه بيده ساعة ثمّ قال له الحق ضيعتك وغرم له كلّ ما أكل منها انتهى بنصّه ويحكى انّ الفقيه قاضى الجماعة بفاس ابا مالك عبد الواحد الحيدي رحمه الله من ذات يوم مع فقهاء فاس واعيانها لمرّاكش بقصد العيد مع المنصور كما هي العادة فمرّوا في طريقهم على سلسلة فيها رجال ونساء وفهم امراة اخذها الطلق وهي في كرب المحاض فراوا من ذلك امراً يحزن رائيه ويهم ناظره فبقى ذلك في خاطر القاضى فلمّا جلس مع المنصور التي له ذلك واظهر منه الشكاية فسكت عن جوابه المنصور وهجره على ذلك آيَّاماً فلمَّا فهم القاضى غضب المنصور تلطَّف له في القول واظهر التوبة ثمّا صدر منه وعدّه بإدرة فقال له المنصور لولا ما رايت ما امكنك ان تجيء مع اصحابك عشرة ايَّام في امنَّ ودعة فانَّ اهل الفرب مجانين مارستانهم هى المحن من السلاسل والاغلال وكان للقــاضي المذكور ادلال على المنصور لآنة شيخه فكان المنصور تحمّل منه لمكان الشيخوخة ولقد وفد عليه مّرة مع الطلبة في بعض المواسم فلمّا انصرفوا من الحضرة جمتهم الطريق بارباب الموسقى واصحاب الاغاني من اهل فاس وقد كانوا وفدوا ايضاً معهم على سبيل العادة فاخرج بعضهم شبابة من الابريز مرضعة اعطاها له المنصور وبعضهم قال اعطاني كذا وقال الاخر اجازني بكذا تمّا لم يعط مثله للقاضى وشيعته من الطلبة فقال القاضى ان بلغت فاساً لاردن اولادي لصنعة الموسقى فان صنعة العم كاسدة ولولا انّ الموسقى هو العلم العزيز ما رجعنا مخقفين ورجع الآليّ بشبابة الابريز فقل كلامه هذا للمنصور فلدعه عليه من الملام بيسير وحكى عن بعض الطلبة انة كان يوماً بين يدي المنصور فانشد الطالب المذكور البيتين المشهورين

#### زماننا کاهله واهله کما تری

وخفض زماننا عند الانشاد للبيتين فقال له المنصور كيف خفضت الزمان فقال له الطالب والله لاخفضنه كما خفضى فاعجب ذلك المنصور وعدّه من حسن الاعتدار وذكر انّ بعض عمّال المنصور عدى على امراة من دكّالة فاخذ لها مالاً فقدمت المراة لمرّاكش لتشكو له حيف عامله فلمّا شكت عليه لم يشكها ولا كشف ظلامتها فخرجت لاولادها وقالت لهم انصرفوا فاتّي كنت اظنّ الله راس العين صافية والان حيث وجدتها مكدّرة منها تكدّرت مصارفها واخبار المنهى كثيرة

# ذكر ما انشاه المنصور من المئاثر وما وقع في ايّامه من الاحداث والكوائن

قال في مناهل الصفا للمنصور مطانع اخترعها ومئاثر خلّفها منها المعقلان اللذان انشاها بفاس احدها خارج باب الحيسة والاخر قبالة باب الفتوح وهذان المعقلان يعرفان عند العامّة بالبساتين احدها بستيون وها من الاتقان

بحيث لا يعرف قدرها الله من وقف عليهما ومن ذلك الحصنان اللذان بناها بنغر العرائش احدها يسمّى حصن الفتح وها ايضاً في نهاية الوثاق والحسن ومن ذلك معاصر السكّر فانّه احدثها بمرّاكش وبلاد حاحة وبلاد شفشاوة قال الفشت الي وكان ابتدا ذلك والده ابو عبد الله محمّد الشيخ المهدى فكثر السكَّر في آيَّامه بالبلاد المغربيَّة حتَّى لم تكن له قيمة وقد تقدُّم أنَّه اشترى الرخام من عند النصارى بالسكّر وذكر في المنتقى المقصور انّ المنصور في سنة ستّ وتسعين وتسعماية بعث الخصّة العظيمة لجامع القرويين مع كرسيّ من المرص توضع عليه وزنهما مماً ماية قنطار وهذه الخصّة هي التي تحت منار الجامع المذكور وقال ابن المقاضى مؤلَّف المنتقى فما ينقش برقبتها

امام دين الهدى المنصور شيدني بحر المكارم من ابناء عدنان ومن علاء مقام المجد ارسان اغناه ما قد همي من صوب اجفان فالعين تدمع من افراط سلوان معین دمع جری من فیض خلجان من صيته شاع في اطراف عمان كفّ الخليفة من ابناء زيدان ما هيجت عاشف أ ورق بافنان للدين والاجر بحر الجود سوان

حزت المفاخر بالمنصور اجمعها من جاء يشكو الظما يوماً وقبَّلني لاتنكرنّ وجود الدمع من فرح واشرب هنيئاً من السلسال لاحرج فخر السلاطين من ابناء فاطمة وقد حرت مقلتي حكّت سحائبها لا زال للدين والدنيا يسوسهما انشاني زمــن التـاريخ وافقه

ومن علم الهندسة فائدة جيّدة وهي ان قيل بايّ شيء يتوصّل الى معرفة وزن هذه الخصّة مع كرسيّا وانّ فيما ماية قنطار مع انّ الوزن لا يمكن في ذلك غالباً فالحبواب انَّ كيفيَّة التوصُّل لذلك ان توضع الخصَّة في افسلوكة او سفينة مثلاً ويرشم على الموضع الذي بلغه الماء من جرم تلك الافلوكة او السفينة

حيث وضعت فيها الخصّة مثلا ثم تخرج الخصّة وتملا السفينة او الافلوكة بحجارة او بتراب او رمل حتى توضع في الما. ويبلغ الما. موضع الرشم فتخرج تلك الحجارة او التراب اوالرمل ويوزن شيأ فشيأ فيتوصل بذلك الى معرفة مقدار وزن الشيء الثقيل هكذا ذكره ابن القــاضي في جذوة الاقتباس اظنَّه حيث تكلّم على صهريج الرخام الذي بالمدرسة المصاحيّة ورايت بها مخطّ شيخ شيوخنا العلامة المحقّق ابي زيد سِيّدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسيّ رحمه الله ما معناه هذا اذا كان ما وضع في السفينة او الافلوكة مثلاً شيأً ثقيلاً كالحجارة مثلاً واما لو وضع فيها شئ خفيف كالشعر او الصوف فلا يتوصَّل الى المقصود بذلك والله اعلم وفي عام سبعة وثمانين وتسعماية وقع غلاء عظيم حتى عرَّف ذلك العام بعام البقول ووقع سعال عظيم اصاب الناس عامَّة في بعض فصول ذلك العام فلا يزال الانسان يسعل الى ان تقبض روحه ولهذا ستَّى العام عام اكحيحة وفي ايّام ابي مروان عبد المالك ظهر الكوكب ذو الذنب الكبير في برج العقرب وبقي يسيراً ثم ذهب وظهر بعده كوكب اخر ذو ذنب اصغر من الأوَّل وظهر في ايام السلطان ابي محمَّد عبد الله الغالب في السماء نجمة كبيرة لم تكن معهودة ثم ظهرت في ايّام ولده محمّد بن عبد الله حمرة في الحبِّق بناحية شرقيّة تبعتها في الارض الاجناد التي جاء بها ابو مروان من الحزائر كما انّه وقع اثر ظهور ذي الذنب جيوش النصاري التي جرَّهـا محمَّد بن عبد الله لوادي المخازن وفي ثاني ذي القعدة عام سبعة وتسعين وتسعماية اخلا النصارى دمّرهم الله اصيلا وحملهم على ذلك الرعب والخوف من المنصور ففرّوا بانفسهم واولادهم وحمل ما ختَّ من اموالهم وفي ذلك يقول ابو العبَّاس احمد بن القاضيّ رحمه الله

بالعلا فالله بلغ في العدا المامولا عـدانه وبكُمُ غدا سيف الردا مفلولا

يا ايّها المنصور ابشر بالعلا انصاركم سيفاً لحتف عــداته من غير سيف قد يرى مسلولا وقتحتم دار العدا اصيلا انحى لبارود العداة خليلا عين العلاء يشاكل التكحيلا

وهزمتم الشرك انتين بعزكم واذبت أكباد الخبيث بهمة أكرم به من مالك بل صالح لا زال في افق العلا شمساً وفي

واشار بقوله الى بارود العداة خليلا لما عمله النصارى لمَّا ارادوا الحروج من اصيلا حفروا تحت قصتها حفيراً وملئوه باروداً واوقدوا فتيلة تبلغه عند مقدار دخول المسلمين فنجاهم الله من الوبال وكفي الله المؤمنين القتال وفي عام واحد والف آتي بالفيلة من بلاد السودان للمنصور وكان يوم دخولها لمرّاكش يوماً مشهوداً برز فيه كل من في المدينة لرؤيتها من رجال ونساء وصبية وشيوخ ثمّ في رمضان عام سبعة والف حملت لفاس ايضاً قال بعضهم وبسبب دخول هذه الفيلة للمغرب ظهرت هذه العشبة الخبيثة المسمّاة تبغة لآنّ السودان الذين قدمموا يسوقون الفيلة قدموا بهما يشربونهما ويزعمون أن فها منافع فشاعت عنهم في درعة ومراكش وغيرهما من بقاع المفرب وتعارضت فيها فتاوي العلماء رضوان الله عليهم من لدن ظهورهـا فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالتحليل ومتوقف والسلم فيها عند الله تصالى وفي عام ثلاثة وتسعين ثار رجل يقال له الحاتج قرقوش بجبال غمارة والهبط وتستى بامير المؤمنين وكان في بدء امر، حائكاً فتلبُّس بالزهد والصلاح فاخذ وقتل وحمل راسه لمرَّاكش وفي ذي القعدة من عام ستَّة وتسعين ارتحل المنصور فبينما هو في الطريق اذ وافته البشرى بالفتك بنصارى سبتة وانّ زعيم الفئة الجهاديّة احمد النقسيس كمن لهم مع جماعة من الفرسان في موضع فخرج النصارى باولادهم وحشمهم وحالوا بينهم وبين سبتة وكادوا يفتحون سبتة وانشد له في ذلك الكاتب الارفع البليغ ابو عبد الله محمَّد بن على الفشت الي بيتين رجَّز له منهما الفال باستلائه

هذه سبتة تزنّ عروسها نحو ناديك في شباب وشيب وهي بشرى وانت كفؤ اللواتي كلّفت بعدها بفتـــع قريب

وفي جمادى الاخيرة من عام تسعة والف كان سيل عظيم بفاس ثم في شعبان من السنة كان سيل اعظم من الاوّل هدمت به الدور وتهدّم سـد الوادي بفاس على وثاقه واحكامه وهذا السدّ هو الذي انشاه احمد الوطّاسيّ ولمّا فرغ من بنائه قال الامام سيّدي علىّ ابن هارون

لقد سدّد الله راى العباد وابطل في السدّراي الجهول وقرّب ما رامه من بعاد بمولاي احمد مدحى يطول فطرداً وعكساً لسانى ينادي عقول الملوك ملوك العقول

وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو زكرياء سيّدي يحيي بن السراج ما نصّه

الا سدّد الله راى الذي بتسديده سدّ سداً حصينا وخلّد في علزة ملكه ووالاه فتحاً ونصراً مبينا امام الهدى احمد المرتضى مبيد العدا عدّة المسلمينا

وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو مالك عبد الواحد بن احمد الونشريسيُّ رحمه الله

ايا اهل فاس سدّد الله سدّكم براي ابي العبّاس حامى حمى فاس واحيا به اشجاركم وثماركم على رغم قوم منكرين من الناس فدام ودام السعد يخدم سعده وفاز من الشكر الجميل باجناس

قال شيخ مشايخ شيوخنا الفقيه العالم سيّدي محمّد بن سعيد المرغيثيّ في فهرسته

عند قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ما نصّه فائدة عجيبة من حكاية غريبة فيها موعظة كان رجل بمراكش يقال له على الشمال في مدّة السلطان ابي العبّاس احمد المنصور فدخل يوماً من ايّام الله فالتفت الى سريره فراى غلاماً اسود فوق فراشه راقداً فصاح به وطلب سيفاً ليقتله فقال له الغلام امهل على نفسك فانك لا تقدر على بشئ فقال له لم قال انا شيطان سلطت عليك قال و لم سلطت على قال و يحك الم تسمع قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين قال الرجل نم صدق الله العظيم ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله ربّ العالمين واستمر يقرا والشيطان يضعف ويذوب حتى غاب فصار الرجل يختم القرءان كل يوم ختمة وصاحت حاله والحمد لله

## ذكر مشاهيركتّابه ووزرائه وولاة مظالمه وقضاته

امّاكتابه فكثيرون ومن اشهرهم ابو فارس عبد العزيز بن ابراهيم الفشتالي قال في درّة الحجال في حقّه وزير القلم الاعلى ابو فارس عبد العزيز الصنهاجي ففيه اديب ناظم ناثر وهو متوتي تاريخ الدولة المنصورية التاريخ المذكور في مجلّدات اشتمل على تاريخ دولة ساداتنا الاشراف من اوّلها الى وقته على وقائمها ومفازيها وحوادثها وغير ذلك وعلى محاسن ابي العبّاس المنصور مولاى احمد الذهبي رحمه الله والف مدد الحيش اي جيش التوشيح لابن الخطيب السلماني والف مقدّمة في ترتيب ديوان المتنبي على حروف المعجم وله من النظم الرائق كثير وكان رحمه الله واسع الايثار على الهمة متين الحرمة فصيح القلم ذكي البلاغة والبراعة فارس الدواوين والبراعة اخذ عن جاعة القلم ذكي الشيم ذكي البلاغة والبراعة فارس الدواوين والبراعة اخذ عن جاعة

كابي العبَّاس المنجور وابي العبَّاس الزَّمُّوريُّ وابي مالك عبد الواحد الحميديُّ - وغيرهم من علما. الوقت ولد سنة ستّ وخسين وتسعماية . وذكر صاحب الاعلام انّ من تاليفه شرح مقصورة المكوديّ رحمه الله وقال في نفح الطيب وكان سلطان المغرب المنصور يقول انَّ الفشتاليُّ نفتخر به على ملوك الارض نباري به لسان الدين ابن الخطيب . وتمّا وقع له مع المنصور أنّه كتب له يشكو . له بعض ما اهمَّه من دنياه فوقّع له المنصور من نظمه بيتين بخطّه وها

> ياكاتباً اذا كتب غرّس روضاً ذا فنن انّ جـوابي للذي يشكو دناه اردد حزن

ينني درهم هكذا وجدت هذين البيتين في بعض مسوداتي ولا ادري من اين نقلتهما وما احسن ما قال ابو عـلَّى الحسن المسفيويُّ المرَّاكشُّي ممَّــا نقش في بعض مبانى الكاتب ابي فارس عبد العزيز المذكور وذكرها في نفح الطيب

اجل المعالي من قداح سرور وادركئوس الانس دون شرور خلمت على عطف البهاء محاسني فكسته في الافاق ثوب حبور وتناشق الوشي المفرّق حلّتي نشق الشذور على نحور الحور ساق القصور قصورها عن رتبة لى بالهنا المدود والمقصور في المبتنى المرّاكشيّ وافقه ازري على الزوراء والخابور اعلى مقامى البارع الاسمى الذي قد حاز سبق النظم والمنثور فاذا اقل بنانه اقلامه بعثت عقود السحر بين سطور عد العزيز اخو الجلالة كاتب سرّ الخليفة احمد المنصور لا زال في بمن وامن ما شدت ورق بروض بالندا محضور

وقد ذكر في نفح الطيب مراسلة كـنب بها اليه فراجعها وكانت وفاته رحمه الله

سنة اثنين وثلاثين والف حسبا ذكره صاحبنا في كتباب الاعلام والى تاريخ وفاته اشبار الاديب الكاتب ابو عبد الله محمد بن احمد المكلاتي لامية في الوفيات فقال

يد النثر امست وهي شلّاء صاحبا به جيد هُذا الدهر غير معطَّــل

ومنهم ابو عبد الله محمّد بن احمد بن عيسى وهو مؤلّف كتّاب الممدود والمقصور من سنى السلطان ابي العبّاس المنصور ومن شعره

اذا الدهر اعطاك منه المنى فدعه فذاك العطا لايدوم ولا تامنن عدله في الورى فما الدهر الآكفاضي سدوم

ومنه ايضاً

اذا نلت من ملك بلغة فكن بالذي نلت خير قنوع ولا تامنن عدله في الورى فانّ النزول بقدر الطلوع

ومنهم الكاتب ابو عبد الله محمّد بن عمر الشاويّ وكان اديباً وهو القائل في هجو المدول

انَّ المدول الذي جاء الزمان بهم عن المدالة والتوفيق قد عدلوا احداث سنَّ وأَلَبُ ابُ كسنّهم تالله لو شهدوا في الكلب ما قبلوا

وله ايضاً في مدح المنصور

فخر الخلائف انّ عقدك واثق بالنجح من علياكم ومحقّق فوالكم عمّ البسيطة كلّها لم يبق ممّه في البريّة مملق

فالغرب يرفل في ثياب جالكم وجلالكم يرتج منه المشرق المطر على سحاب جودك ثروة وانظر الى برحمة لا اغرق

ومنهم الكاتب البليغ ابو عبد الله محمّد بن على الوجهيّ كان مبن صدور الطلبة ومن قطوف ازهار الادب وبرع في الانشاء وقد رايت رسالة حلاه فيها ابو فارس عبد العزيز الفشتاليّ بما يدلّ على علو همّته وسمو طبقته ومن شعره جواباً عن لغز الفقيه ابي زيد عبد انرحمن بن ابراهيم المستتراءيّ وهو

ليعرب عن ضمائرنا بفهم وقد قسما الزمان بدون ضيم ويقسم ان يواصل ايّ سقم فناولناه شــاة دون عظم احاجی فاضلاً حبراً نجیب فما اثنان استطالا واستداما وخلّ زاد لی بعد امتلاء وضیف جانی من غیر ارض

ونش الجواب المذكور

وتلك الشاة فاعلم ثدى ام وحسن سمائة يجلى بوهم نهار كان منه بديل يوم على اتي عدمت فيه نوم وعش ما دام قطر السحب بهم

فدتك النفس مولود اتاكم وذاك الحلّ خاهى وجه حب والاثنان اللذان قد استطالا وليل مثل عرض الارض طولا فدونك سيّدى حلّ الاحاحى

ومن شعره ايضاً

ياليتها سمحت بنرك غروب مذكانت اللقيا بنير رقيب

وعشية قصرت بوصل حيب وكذاك اوقات السرور قصيرة ومن خطّ ابن القاضى رحمه الله مـا صورته انشدني بمرّاكش ابو عبد الله الوجديّ لنفسه في ربيع الثاني عام ستّة والف

لبس الصفرة كى يزهو بها شادن من جنّة الخلد نفر خلته من حسنه لما بدى هالة المسجد وسطها القمر

وانشدني لنفسه ايضاً

وصفراء كالشمس المنيرة نورها لها في خدود الشاريين مطالع اذا لمعت في الكاس قال مديرها ابدر بدا من جانب الغور لامع

توقى رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين والف ذكره في الاعلام ومنهم الاديب البليغ الكاتب ابو الحسن على بن احمد الشامى واولاد الشامى يتمون للخزرج ولهم مصاهرة مع المنصور وكان ابو الحسن فقياً مشاركاً وله نظم رائق ذكر منه المقري في كتابه فتح المتعال في مدح النعال جملة وافرة توقى عام اثنين وثلاثين والف ذكره ايضاً في الاعلام ومنهم الكاتب الشهير الصدر ابو عبد الله محمد بن على الفشتالي وهو صاحب الوفيات نظماً على روى اللام وله شعر حسن ذكرنا منه نيا سلف جملة وعمن يعد في الكتب وان كان قدره اعلا من الكتابة الفقيه الاديب الاوحد الارب ابو عبد الله محمد بن يعقوب من ايث يوسى قبيلة من البربر بسوس وكان صدر الادباء في وقته بمراكش وغيرها بحيث كان الكتاب يرجعون اليه في عويص المكاتبات ويترافعون اليه في حل المشكلات والمهمات وحسبك ان الامام ابا العباس احمد بابا السوداتي نقل عنه في كفاية المحتاج ووصفه بالثقة الناقد وقال فيه اتي لم الف بالمغرب اثبت ولا اصدق ولا اعرف بطرق العلم منه ، ولابن يعقوب هذا في فهرسته شعر حسن ومن نظمه ألبائم التي تدخل الجنة

وكبش الدبيح ثم هدهد ذو النبا حمار عزيز ثم ناقسة صالح وعجل الخليل ثم ناقبة احمد كذاكلب اهل الكهف افضل نابح وصفراء موسى لونها سر ناظر ونملة قالت وهي انصح ناصح مقاتلهم يروى اذا ذو النصائح

تحلّ جناناً ثمّ سابح يونس

#### ومن شعره قوله

سميراً ولا تحلو لدى المراقد اذا عظم المطلوب قل المساعد

ابيت كانّ في العيون مراودا اهیم بامر لو وجدت مساعدا

وعارضه آبو العبّاس احمد بن القاضي فقال

وانت غريب في الانام مباعد اذا عظم المطلوب قلّ المساعد وقائلة ما لا ارى لــك ناصرا فقلت لها من المعالى مطالسي

وبالجملة فكتَّـاب المنصور لا يستوفيهم الحصر وفي هذا القــدر الذي ذكرناه كفاية والله الموفق وآما وزراؤه فذكر في شرح درّة السلوك منهم عبد العزيز ين سعيد المزوار المعروف بولد مولات الناس وقال في درّة الحجال في حقّه مانصّه عبد العزيز بن منصور الوزكيتيّ صاحب احمد الذهبيّ رحمهما الله يعرف بالقائد عزوز صاحب جبل درن من ولد مسعود بن واركاس قائد الناصر الموحّديّ بغزوة العقاب من بلاد الاندلس عرف بجدّه المذكور صاحب روض القرطاس ولعبد العزيز هذا همَّة في المعالى وجمع الكتب العلميَّة ويقال آنه كان عنده من الدفاتر خمسون الف مجلَّد ولد رحمه الله بتارودانت سنة ستّ وخمسين وتسعماية وبيتهم بجبل درن بيت عظيم معتبر . ومنهم مولود مولاه والناصر بن علىّ بن شقرا وذكر صاحب الفوائد قال كان في الدولة المنصوريّة

شاعر يسمّى الدايم وكان هجّاء مدّاحاً فمن مدحه في القائد ابراهيم السفيانيّ قوله

له في ظلام الليل وقفة راهب وعند اصطلاء الحرب حرمة ماجد وقال في الشرطيّ وهو محمّد بن محمّد بن الحسن المعروف بالمسمار

كم من سيوف مضت سلّ الزمان بها اطامع بعدها في الخلد مسمار وقال في القائد مومن بن ملوك العلج

فان كان كلّ المــومنين كمومن فلا حملت في المومنين الحوامل

وامّا ولاة مظالمه فقال ابن القاضى ايضاً منهم ابو الحسن على بن سليان التاملي ابن ابن اخى الفقيه المعظّم الحسن بن عثمان وقد وصفه الفقيه سيّدي عبد الرحمن التلمساني ثمّ الرداني. في بعض اسئلته بالامين الناصح والفقيه الصالح وقد تقدّم ما وصفه به المنجور في ترجمة عمّ الفقيه المتقدّم وكان وليّ المظالم للسلطان ابي محمّد عبد الله الغالب بالله كما سلف وهو اوّل من قطن بالمواسين من اهل بيته وفيهم يقول الفقيه الاديب اللوذعيّ الاربب سليان بن ابراهيم بن سليان بيته وفيهم يقول الفقيه الاديب اللوذعيّ الاربب سليان بن ابراهيم بن سليان

وامّا قضاته فبمرّاكش الفقيه القاضى ابو القاسم بن علىّ الشاطبيّ ولى القضاء مدّة طويلة وله يقول الفقيـه الاديب النــاثر الناظم ابو فارس عبد العزيز بن محمّد الفشتاليّ

تولَّى القضاء بمرَّاكش فقيه له حمَّة عالية

يواسى القريب ويعطى البعيد ويسرد احكامه الماضية ولا عيب فيه سوى أنه تغلّب امة جارية وتحكم فيه فهو لها مطيع وهى له عاصية سانشده قول من قد مضى لانّ القوافي له داعية فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية

فاجابه ابو القاسم بقوله

اعبد العزيز القبيح الصفات تمرّض الطمع يا ندل في خطّتى وانت اما تذكرن زماناً مضى وانت فطوراً تجول علم فطوراً تقود وطوراً تجول علم فكن اللهم الذي يواسى ولا تتمرّض الى خطّتى فانّ ل

تمرّضت ویحك للمهلكات وانت جهول بحكم الصلات وانت وعرسك عند الرمات عليم باستك ماض وات يواسى المصاة ويقصى المفات فانّ لساني يشق الحصات

توقى الشاطبي رحمه الله عام اثنين والف وتولى القضاء بعده ابو عبد الله محمّد بن عبد الله الرجر عجى المعروف ببو عبدلي وكان من صدور علماء وقته جادل علماء فاس فحجّهم توقى رحمه الله عام اثنين وعشرين والف وفي تاريخ وفاته يقول ابو عبد الله المكلاتي في لاميّته

وامّا ابن عبد الله قلّ شبيه فيا لك من قاض زكّى معدّل

وكان قاضيه بفاس الفقيه العالم الصدر ابو مالك عبد الواحد بن احمد الحميديّ وكان فقهاً عارفاً بمختصر خليل دأوباً على تدريسه مع المشاركة في غيره من العلوم وكان اوّل ولايته للقضاء في ايّام السلطان ابي محمّد عبد الله الغالب بالله عام سبعين وتسعماية وكان السلطان المقتصم نقم مرّة عليه شيا فسجنه مدّة فبمث باولاده للشيخ سيّدي رضوان يطلب منه ان يشفع له عند السلطان المقتصم فكتب له سيّدي رضوان بخطّ يده يحضّه على الاستشفاع بالنبيّ صلّى الله عليه وسلمّ والاستمساك بحبله الاعصم لانّه باب الله الاعظم بيتين وها هذين كما ترى

ما للنوازل والخطوب تنبّهوا الآ الزعيم ومن يقول انا لها فَالُو ِ العنان ببابه مستشفعًا وات البيوت اخى من ابوابها

فقبل القاضى اشارته وتوجّه الى ربّه بكلمته فاتاه الفرج في الحين ولسيّدي رضوان ايضاً في هذا المعنى

واذا الكريم سالته بحبيبه حاشى وكلّا ان يخيّب سائلا ومُن الكريم سواك ربّ العالمين ومَن الحبيب سوى من اصبح كاملا وهو النبي محمّد اكرم به ساد الانام اواخرا واوائلا

وقال ابن القاضى في جذوة الاقتباس حسبا قراته بخطّه اللّا أنّه شطّب عليه بالحمرة ما نصّه عبد الواحد بن احمد الحميدي الفقيه القاضى بمدينة فاس كان حافظاً لمذهب ملك اللّا أنّه نبذ الشريعة المحمّديّة وراء ظهره وكان يحكم بموافقة شهوته مع علمه بالفقه ولا يبالي بما فعل فيها حتى اكتسب هو ومن والاه اموالاً جليلة لا حصر لها ولمّا توفّى قال فيه صاحبنا الوزير عبد الرحمن بن ابراهيم المستتراءيّ

توتي الحميديّ واحزابه وايّام دولته الناوية ومات وخفّت موازنه وصار الى آمه الهاوية

وكان القاضي الحميديّ المذكور اديباً شاعراً حبّيداً ومن شعره قوله

ما لم يكن للعلم عند فنائه راج فانّ بقاء كفناهُ بالعلم يحيى المرء طول حياته فاذا انقضت احياء حسن ثنائه

وقال ايضاً في طالب كان يعرف بعثمان الذبذوبيّ وكان كثير الجدال مــا نصّه

وصوت عُمان لدى الحجالس كصوت بلبال من العتارس ليس له فهم ولا له نظر جزاؤه الضرب باذناب البقر

وقال ايضاً في طالب اخر يعرف بالحمام وقد سرقت ثيابه من الحمَّام مــا نصَّه

فلو رايت مشية الحمام خرج عرباناً من الحمام بصلعة بيضاء كالثفامه يشبه في مشيته اسامه

توقى رحمه الله عام ثلاثه والفكانت بينه وبين المنجور منافسة حتى انّ السلطان المنصور قدّم المنجور مرّة للصلاة فلمّا اراد المنجور ان يدخل المحراب منعه الحميديّ فقال له السلطان دعه فقد قدّمه علمه فقال الحميديّ ان قدّمه علمه فقد اخّره نسبه والله يسامح الجميع بمنّه وامّا قاضيه سينبكت من بلاد السودان فالقاضى ابو جعفر عمر بن العاقب الصنهاحيّ وهو قاضى الجماعة ببلاد السودان وماوالاها

ذكر الحبر عن ولي عهد المنصور وهو ولده ابو عبد الله مولانا المامون المعروف بالشيخ

كان ابو عبد الله محمد الشيخ المامون ولي المهدكما تقدّم وكان خليفة لابيه على فاس وما والاها من عمالاتها المغربيّة كثيراً من حياة ابيه وكان للمنصور اعتناء

تام به واهتمام عام بشانه حتى قيل انّ المنصور لا يختم على ربيعة من المال الآ قال جعل الله فتحها على يد الشيخ رجاء ان يقوم بالاص بعده ويسوس الرعية مثله فلم يساعده القدر المحتوم السابق المرسوم كما قيل

### ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهى السفن

وقد وقفت على رسالة كتب بها المنصور ونصّها من عبد الله سبحانه المجاهد في سبيل الله امير المؤمنين ابي العبّاس المنصور بالله ابن امير المؤمنين ابي عبد الله محدّد الشيخ المهديّ الشريف الحسنيّ آيّد الله بعزيز نصره اوامره وظفر بيينه ومنّه عســـاكره الى ولدنا وليّ عهـــدنا الامير الاجلّ الاعنّ الافضل بابا الشيخ وصل الله كمالكم وسنا من خير الدارين امالكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته امَّا بعد فكتابنا هذا اليكم من حضرة مرَّاكش حاطهـا الله ولا جدير الا ما عدَّده مولانا من الحير لله الحمد وله النَّة هذا والذي اوجبه اليكم اسمدكم الله وكلاكم انَّه بلغنا انَّكم قد استخدمتم هناكم جماعة من اولاد طلحة كاولاد اخی علیّ بن محمّــد واخی محمّد بن ملوك وغیر هــولا. وانّك قد فرضت عليهم في اعطياتهم نحو خسة الاف والى هذا ايّ مصلحة ظهرت لك في استخدام هولا. القــوم حتى تتحمّل كلفــة فرض هذه الفروض بل ما في ذلك الله الفساد اليِّن لأنَّ الذي فرضتم لا يفي به المفرب ولا يقوم بكم شيء ومسالة هـولاء اولاد طلحـة ان كنت رايت استخدامنا لهـم واردت تقليدنا في ذلك واقتفاء سيرتنا فيه فاعلم انّ بيننا وبينكم فرقاً من وجوه منها انّ مدينة مرّاكش ليست كمدينة فاس وانّ خدمتهم هنا لبعدهم عن بلادهم ليست كخدمتهم هناك وايضاً هولاء الناس انا اعرفهم وكنت في بلادهم وهذه الخدمة كانوا يطلبونها منّى وانا هنالك فواعدتهم بها اذ لا يمكنى وانا في بلادهم الآ مساعفتهم فلمّا جاءوا اليـوم وطلبوني بالوعد لم

يتمكُّن لى الَّا الوفاء لهـم به وعليه شرطنا عليهم متَّراكش وسُكُّناها وعلى هذا الشرط المذكور استخدمنا مهم من استخدمناه مع هذه الوجوه والاعتبارات كلُّها فقد ندمت والله على استخدامهم غاية الندامة وانا في ذلك على خطأ اذ كان الاولى ان نكون حاسنتهم وتركتهم من الخدمة وآما انت فني مندوحة من هذاكلَّه لآنه لا وعد لك سابق لهم حتَّى يلزمك الوفاء به ويمكنك ان تخليهم من اذننا ومشورتنا فنكفهم عنك بالشرط الذي شرطنا عليهم من الخدمة هنا بمرّاكش وسكناها وعلى هذا الشرط استخدمنا منهم من استخدمنا والى هذا فالذي نؤكَّد به عليك ان تنقضهم من الخدمة ولا تستخدم منهم ولو فارساً واحداً اصلاً ومن الذين ذكرنا لك ومن غيرهم كاقَّـة من اولاد طلحة وامرناك ان تنصُّل منهم وتقول لهم أنَّ لسلطان منعني من استخدامكم هنا وتقرأ عليهم كتابنا الواصل ليكم صحبة هذا لتتفادي منهم ولكن الجفاء مع هذاكله لا تظهره لهم بل تحسن اللقاء بهم وتواليهــم باظهــار البشر والقبــول وباب الطمع تسدُّه دونهم والذي شقُّ علينا اعظم من هذا كلَّه واستنكرناه ولم نجد صبراً عليه هو ما وجدناه قد اطلع عليه اولاد طلحة على بن محمد وغيره من اخوانهم في اخباركم والفيناهم قد توصّلوا من ذلك الى ما لم يتوصّل اليه والله احد من كبار خدّامكم اهل بلادنا وخواصّ اهل بساطنا لانّ اهل بلادنا احياء ما لهم بحث الَّا في مصالح انفسهم وهــولاء أنَّما يجثون على القوَّة وعورة المملكة فاذا بكم تستخدمونهم بطانة واصدقاء وتطالعونهم على اموركم واحوالكم مع أنَّ القوم ما زالوا ببلاد العدوُّ وبين أظهره وأنَّما الذي يطالعونه نحتاج نفطع ونجزم فانّ الترك قد اطلعوا عليه حتى كانّهم شاهدوه ووقفوا عليــه بانفسهم وايضاً لوكانوا اصدقاء ولا يريدون بهـا الّا الخير فالقـوم عرب لا يتحافظون على ما يطالعون ولا يفهمون ما يحسن اخفاؤه ولا ابداؤه ولا يتمالكون من انفسهم قولاً ولا نطقاً وبالجلملة فقد احرقتنا هذه المسالة وتفطّرت لها آكبادنا وصارت قلوبنا منها مطعونة وهل ما عندكم علم بانّ الناس كانوا يحافظون في

اقلّ الامور ان يطلع عليها الاجانب وان كانوا احبّ من كلّ حبيب واقرب من كلُّ قريب وما عندكم علم انَّ اخانا بابا منصور كان عرض له غرض ضعيف جدًّا اراد ان يطلبه لاخيناً بابا عبد الله وحضر في المجلس منصور بن المزوار ولم يُرِدُ بَابَا منصور لفطنته ان يذكر ذلك حتى يشاور فيه من بازائه لئـالاّ يكون في ذكر ذلك بمحضره عيب فشاور فيه القائد دحّ بن فرج كان بازائه فقال له هذا الرجل بّرانيّ فلا تطلب شيئاً قدّامه على انّ منصور بن المزوار هذا كان مع اسلافنــا من اقرب ما اليهم من خواصّ الخدّام اهل بساطنـا محبّة وقرباً لانّه كان سلف له معهم حرمة عظيمة فقد كان عدواً للترك وبينه وبينهم ارواح كثيرة وحضر مع اخينا بابا حمّ الحران جميع ماكان في تلك البلاد من الوقائع العظام وغيرها آيام استيلائه على المغرب الاوسط ثمّ مع بابا عبد القادر كذلك وشرب معهم الحلوة والمرّة ولَّا جاء من تلمسان جاء باولاد منها راجلاً كما جاء منها بابا عبد الله باولاده وكما جاء منهم خدّامنا اهل هذه البلاد وما زال على الخدمة والوفاء وحسن المهد حتى حصلت له حرمة عظيمة مع اسلافنا وناهیك بمن بلغ الی ان قلّدوه تازی ثمّ بلاد الفحص التی لا تعطی كلتـاهما الّا لاقرب الخذّام الموثوق بمحبّتهم وقربهم وخدمتهم ومع بلوغه الى هذا المبلغ كلّه محبَّة وصداقة وهجرة وانقطاعاً حتى أنَّه في دخول ر.يس الترك لفاس رحل باولاده الى هنا مع السلطــان كما فعل اهل هذه البلدة وحين دخلنا نحن ايضاً من جهة الشرق لفاس رحلوا ايضاً مع صاحب الحبيل لمرّاكش ولا يعدوا انفسهم من هذا الجانب ابداً في الحديث ثمّ انّ الناس استعاروا ان يطلبوا اقلّ المسائل بمحضره وقالوا أنَّه برَّانيَّ فضلاً عن هولاء الذين لم يزالوا الى اليوم في بلاد العدَّ يباكرونه ويراوحونه فاذا بكم تنزلون معهم الى ان تطالعوهم على اموركم ويتوصّلون الى المعرفة باحوالكم فما تمالكنا لهذه المسالة ومن جملة الامور التي غاظتنا وقلناكيف يتوصّل الرجل البراني الى امثال هذه فانّ على بن محمَّد كان يتكلُّم يوماً معنا واخذ يثى عليكم في نجدتكم وصبركم عند الشدَّة

وسخائكم عند الحاجة ثمَّ قال الَّا انَّ الحيل ليست عنده لا في الحركة الاولى ولا في الثانية لآنَّ القبائل اهل الحيل امتنعوا من الحـركة معه وهي التي غاظتني وقلت كيف يتوصّل الرجل البرّانيّ الى امثال هذه حتى انا ما وجدناً الَّا الرَّد عليه وعكس ما عرفنا انَّهم اعتقدوه وقلنا لهم نسبة التقصير اليكم ولا اعتقادهم خلو البلاد من الخيل لانَّنا فهمنا منهم ذلك ولهذا اجبته وقلت له انَّ ولدنا لم يعط لهم شيأً واعطى لمن لا يستحقُّ من ضعفاء القوَّاد المعروفين باكل المال من غير مصلحة وعدم المخازنيّة ولو اعطى لتلك القبائل لحصرها عليه لأنَّ اولاد مطاع عندهم من الخيل نحو الثلاثـة الاف وعند اولاد ابي عزيز نحو الالف والنصف وعند العزفي وعند اولاد عمران وعند عبدة وعند الشياظمة وعند اولاد ابي راس وعند احمر وعند المنابهة اهل سايس وعند المنابهة اصحاب عمر بن محمَّد بن عبُّ وجعلت اعدُّ له قسائل اهل سوس وقبائل مرّاکش واحصی له خیلهم بما ابهته وقلت له لو انصفهم لحرّك منهم ستة عشر الفاً وآكثر ويكون قد ملا بهم تلك البـلاد وسـال عليهــا منهم سيل عرم لًا في الحركة الاولى ولا في الثانية ولو وجّه اليهم الحّركين والرماة لتوجّه لهم ايضاً بما لا طاقة لهم به منهم ولا خلاص والى هذا فانّا نوصيكم ونندبكم الى المحافظة من اولائك الناس ومن رفع الحجاب لهم عن اموركم والاطلاع على احوالكم وعدم الففلة عن مثل هذا واعلم ان من جملة ما بلغنا ايضاً أنَّ الخلط كآلهم رجموا رمساة على يد مصطنى مع حديث عهدهم بالفساد والخلاف وكنّا انتشبنا معهم بالعودات فاذا بهم اليوم بالمدافع وعدّة النار وهل هذا تمّا يجوز عليكم حتى تسمحوا فيه مع انّ هذه المسائل ليست بغائبة عنكم حتى تسمعها بالسماع فقط ولا طويلة العهد حتى تنساها بل بالامس شاهدت وباشرت ورايت فما الذي انساك فعلهم وما زال جرحهم الان لم يبر لانّ خروج القائد مومن الحارج الان ماكان الّا اليهم والان نوكّد عليك ان تنقضهم من الخدمة ولا تسمع لمصطفى ولا لفيره في هذه المسالة وقد سمعت ايضاً ان قواد الفساد

الذين عندكم من اولاد حسين قد صارت حلّههم من باب الخيس الى دار الدبيبغ وكأنَّكم نسيتم ايضاً عمل اولاد حسين بالامس دون بعد من النهب وما اضرموا من نار الفساد والعبث في البلاد حتى ينزلوا تلك المنازل والى هذا فساعة وصوله اليك تقبض على قياد الفساد هولاء خصوصاً احمد بن عبد الحقّ من اولاد يحيي بن غانم الذي كان ابوه حاجباً عند المريني فهـو اصـل الفسـاد ثمّ لا تترك لقبائلهم جناحاً واحداً وتزيد للقائد مؤمن بن ملوك الف رام ليستوفى بكم الفرض في هولا. وامثالهم من كلُّ ما قاوموه به لانّ بقاء الرماة هنالك ما فيه الّا الاشتفال بالفساد بالمدينة فتحتاج ان تتولّاهم بالقتـل كلّ يوم باطلاً فكان خروجهم اذَّاك دفعاً لمضرَّتهم وجلباً للمصالح بهم اولى وحتَّى الكاتب اللائق بامثالكم ورسائلكم لم يكن عندكم الان فانّ كتبكم تاتي بخطّ سالم وهو غير عارف بالانشاء وتارة بخطّ الكرنيّ وهو جاهل مع انّك كنت خليفتنا ووليّ عهدنا فانت بصدد ان يكتب لك كلّ احد المّا صاحب الجزائر وامّا صاحب تونس وحتى صاحب النرك وصاحب النصارى وكلّ من يكتب لنا من ملوك الارض بصدد ان يكتب لك فتحتاج حينئذ الى من يحسن الجواب عنك لكلّ من يكتب اليك ويكون ايضاً تمن يوثق به في المحافظة على اسراركم والى هذا فلا بدّ من تعيين قائد المحلّة وحاجب وكاتب سرّك واصحاب مشورتك وصاحب المظالم كما هو عندنا سيَّدي على بن سلمان واعلم انَّ ثمَّا نحتاج ان ننهك اليه مسالة القياد الذين يريدون ان يحملوك اثقال اولادهم مثل ما فعلت في اولاد القائد بركة واخوته الذين استخدمتهم وعملت لهم خمسماية اوقية فنوكّد عليك الّا تستخدم منهم احداً فما اعطينا له سلا الّا ليرفع فيها اولاده واخوته وكذلك الحكم في امثاله من كلُّ ما اعطيناه عملاً وقلدناه القيادة ومن جملة من نحذرك من استخدامه في الرماة اهل الجبال من اهل الصحفة والدينار فلا تستخدم منهم احداً والَّا فاعلموا أنَّكم ما اردتم ان يعطوا لكم حينتُذ ولا ان يغرموا لكم بعد شيئً واذا اردتم الخدمة فها هم اهل هذه البلاد مثل اهل سوس واهل درعة واهل مرّاكش فكلّ ما تستخدمون من هولا. فلا عليكم واذا لم يكن هولا. وكان ولا بدّ من غيرهم فمن اهل فاس سكّان الحاضرة وامّا من عداهم فلا على انّ الرماة اهل سوس ها هى هنا عندنا كثيرة فكلّما تريد منهم عرّفنا به نبعثهم ونضيفهم الى خدمتك ونوكّد عليك ان تكاتبنا بجواب هذه الامور كلّها فصلاً فصلاً مع المملوك الحامل لهذا الكتاب ان شا، الله ولا بدّ وهذا موجه اليكم والله يحرس بمنه علاكم والسلام وفي مهلّ جادي الاولى من عام احد عشر والف

### ذكر الخبر عن سفر المنصور من مراكش لفاس حرّسها الله وسب ذلك

تقدّم انّ الشيخ المامون بن المنصور كان خليفة لابيه على فاس الاّ انه اساء السيرة واضرّ بالرعية وكان فسيقاً خبيث الطوية مولماً بالعبث بالصبيان مدمناً للخمور سقّاكاً للدماء غير مكترث بامور الدين من الصلاة وشرائطها وبالا ظهر فساده وتين للناس عواره نهاه القائد ابراهيم السفيانيّ وزير ابيه عن سوء فعله فلم يته واستمرّ على قبحه فاعاد عليه فلمّا أكثر عليه من التقريع والتوبيخ سقاه السمّ فكان فيه حنف ابراهيم وكان ممّا أنكر عليه انه قبض على كاتب ابيه ابي عبد الله محمّد بن عيسى المتقدّم الذكر ووظف عليه مالاً وبزّه ذخائره واخذ ماله حتى كان ممّا اخذ فيه ثمانين حسكة مذهبة وماية تخت من الملف المختلف الالوان فلمّا كثرت قبايحه وتردّدت الشكاية به لابيه كتب له ان ينكف عن اللوان فلمّا كثرت قبايحه وسوء رايه فيا زاده التحذير الاّ اغراء فلمّا راى المنصور انه لم يكترث باصء ولم يزدجر عن جنايته وشرهه عنم على التوجّه لفاس بقصد ان يمكر به ويودّبه بما يكون رادعاً له فسمع الشيخ بذلك فجمع لفاس بقصد ان يمكر به ويودّبه بما يكون رادعاً له فسمع الشيخ بذلك فجمع

عسكره وهيّا جنده ودفع المرتب لاصحابه وعدّد حبيشه فكان فها قيــل اثنين وعشرين الفاً كلُّهم بكساوي الملف والحرير على احسن شارة واكمل زيّ وعزم ان بلغه مخرج ابيه من مرّاكش ان يتوجّه في اصحابه الى تلمسان ويستجير بالاتراك فلمّا بلغ المنصور ما عزم عليه الشيخ من الذهاب الى تلمسان تخلّف عن الخروج من مرّاكش فصار يلاطفه ويامره اللّ يفعل وولاّه سجلماسة ودرعة وتخلَّى به عن خراجهما وقال له قد سوغتكه ولا اطالبك به ومراده بذلك كلَّه ان تسكن نفرته ويرجع اليه عقله فاظمهـر الشيخ امتثال الام وخرج يوماً مارّاً لسجلماسة فما انفصل عن فاس بشيء يسير حتّى رجع لهما وعاد لما كان عاكفاً عليه فبعث المنصور اعيان متراكش وعلماءهما فنصحوه ووعظوه وخوَّفوه سخط والده وحذّروه من المقوق ولم يالوا جهـداً في النصيحة له فوجدوه مشغول القلب عن نصابحهم معمور الذهن بخلاف قولهم الله انه اظهر الرجوع عمّا كان عازماً عليه من النفار من ابيه وقصر في الظاهر عن قبايحه فرجع الاعيان والعلماء للمنصور لمرّاكش وقالوا له أنّه تاب وحسنت حالته واطمآنت نفسه وآنه وافق عند الامر والنهى فلم يطمئن المنصور لقولهم وقال لهم لملّ هذا اصلاح للشحناء وكذب لاصلاح الخاطر ثمّ لم يلبث المنصور ان يبعث لولده زيدان وكان خليفة بتادلا يامره ان يرسل ماية من الفرسان على طريق تاقبالت وكلّ من وجدوه قاصداً للفرب من ناحية مرّاكش يردّوه وارسل مولاء مسعوداً لدوران نقف على طبريق سلا ويفعل مثل ذلك وخلّف ولده ابا فارس على مرّاكش وخــر-، حينتُـذ المنصــور من مرّاكش في اثنى عشر الف من الخيل وكان خروجه في اوائل حمادي الاولى عام احد عشر والف وجدّ السير فلم تمض الّا آيّام قلائل حتّى نزل بالداروج موضع قريب من مكناس وفاس والشيخ في جميع ذلك لا شمور له بخروج ابيه ولا بما هو عليه فبعث يوماً عيونه يرصدون له من قدم من مرّاكش ويكشفون له عن الحبر فما راعهم الا الاباطح سائلة باعنَّة الحياد وافواء الشعاب تقذف الحيوش من بطون الاودية لانتهم قد عميت عليهم الانباء بقطع المنصور للسابلة فرجعوا للشيخ مسرعين والرعب يفت في اعضائهم ويطنى لدبرة عزائمهم فقصّوا عليه ما دهمهم واخبروه بما راوا فسلم انّه محاط به فلم يمكنه اللّ الفرار فركب من حينه وهرب لزاوية الولَّى الصالح ابي الشتاء ببلاد فشتالة قرب نهر ورغة وكان سيَّدي ابو الشتاء قد توفَّى قبل ذلك بما يقرب من خمسة عشر سنة لأنَّ وفاته كانت سنة سبع وتسعين وتسعماية كما في المرءات بالموحّدة في الاول والمشاة في الثانيين فنزل بالزاوية ومعه بطانته واصحاب دخلته من الاحداث واتباع السوء فبلغ خبره للمنصور فوجّه له الباشا جودر والقائد منصور النبيليّ وحلف لهما باغلظ الايمان ان لم ياتيا به ليمكرنّ بهما ويجعلهما عبرة فذهبا اليه فامتنع من الدخول في يدهما وانعزل باصحــابه حتى تراموا بالنبل وناوشهم القتــال فقبضــوا عليه في حكاية طويلة فامر به المنصور ان يسجن بمكناس فسجن بها ودخل المنصور لدار الملك من فاس الجديد وشكر الله على مــا اولاه من الظفر به والنصر عليه من غير اراقة دم وتصدّق لذلك باموال عظيمة ثمّ ان أمّ الشيخ الخيزران بعثت الى اعيان مرّاكش الذين قدموا مع المنصور ترغبهم ان يستشفعوا لولدها عند ابيه ويعتذروا عنه بما يزيل ما في خاطبره عليه فتقدموا للمنصور ورغبوه وطلبوا منه السماحة له والتجاوز عنه وقالوا له انّ الشيخ تاب لله عمّا كان عازماً عليه وانَّه ندم على ما فرط وصلحت حاله فقال لهم المنصور اذهبوا لكناس واختبروا امره كائناً ماكان وانظروا هل رجع عن اباطيله وتنصّل من اضاليله ام لا فلمّا اتوه وجدوه اخبث ممّا تركوه وعاينوا منه من القبائم ما يقصر عن وصفها اللسان فلمّا جلسوا معه في محبسه لم يسالهم عن شيء الآ عن اصحاب بطانته وقرنا. السو. من اهل غيَّه وخلالته ولم يظهر الاسف الَّا على تلك العصابة وراهم اهل الاصابة وكان من الاعيان الذين وجههم المنصور لذلك اوّلاً واخراً اولاد سيّدي ابي عمر القسطلّي واولاد سيّدي عبد الله بن ساسى واولاد سيدي يحيى بن بكّار وغيرهم فلمّا رجموا من مكناسة

الى المنصور سالهم عن الخبر فنافق بمضهم وقالوا وجدناه تائباً نادماً على ما صدر منه وتكلُّم اولاد عبد الله بن ساسى وقال بمضهم والله لا داهنت في حقَّ الله ولا واجهت امير المؤمنين بالخديمة وقال له أنَّ ولدك والله لا تاذنن لك أن تؤمّره على شي ولا تحكمه على عيال الله سبحانه فانا وجدناه خبيث الطوية قبيح السريرة والنيّة لم يندم على ما فرط ولا تاب عن فعل وشطط فسكت الحاضرون ولم يتكلّم احد فقال لهم المنصور افتوني في امر هذا الولد فلم يجبه احد الّا باشته السيّد عبد العزيز بن سعيد الوزكيتيّ فانّه قال الراى ان تقتُّله فأنّه لا يُجبر امر، ولا يرجى صلاحه وخير، وقد رايت ما صنع فلم يعجب المنصور ذلك وقال كيف اقتــل ولدي فبعث بالتضييق على الشيخ والزيادة في الحبس عليه وخرج المنصور فنزل بمحلّت بظهر الزاوية قاصداً لمرّاكش واستخلف ولده زيدان على فاس ومن هنالك كتب المنصور رسالة لولده خليفته على مرّاكش ابي فارس يعلمه بما وقع في ذلك ونصّها من اوّلها الى اخرها: الى ولدنا الاجل الارضى الافضل المرتضى الامجد الاسمى الاسعد الاسنى بابا ابى فارس وصل الله كمالكم وسنّى بمنّه امالكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـد فكتابنا هذا اليكم اسعدكم الله من محتَّت السعيدة بالمستقى ولا ناشىء الآ ما جرت به الاقدار وحكم به الفاعل المختــار ويحاً به من عجائب الدهم الليـل والنهار وهو قضية اخيكم التي ثارت اليّ بها صروف الدهر من مكمني وطلمت على مأمني الآ ان الله تعالى بصنعه الجميل كفانا اوّلاً ثمّ شفانا اخراً له الحمد دائب وله الشكر واجب وشرح ذلك اسمدكم الله ووقاكم السوء كان انتهى في ممالحة امر. الذي تجاوزنا في وجه الحير اليه حدّ الاستقصاء واتينا في محاولة استصلاحه من احوال السياسة المرجوة النجح ما لا يحصى الى ماكنّا سوّغناه من ولاية سجلماسة بخراجهـا وخراج درعــة وابحنا له التوجّه اليها بجملته وجمعه رجاء ان تسكن بالانتباذ اليها نفرته وتطمئن نفسه وينوب اليه قلبه الطائر ويراجمه انسه النافر فاظهـر اوّلاً التوجّه اليها ونهض مرتحلاً عن فاس مورياً

شان القدوم عليها ثمّ بدا له في الحين وكرّ راجماً لفاس ورجونا ان يكون قد ذهب عنه النفار والشماس وآب لنفسه السكون والاستيناس فاذا به في رجوعه قد انطوى على خلاف ما اظهر وابدى غير ما اضمر في كان الآ ان وصله خبر نزولنا بالداروج فلم يتمالك ان اقلع ليلة الحيس خامس عشر شهر تاريخه اقلاعاً ازعجه من الدعر فريداً وطارت به النفرة الى ان حلُّ بزاويــة ابى الشتاء وحيداً فتلاصق به رماته الانكشارية ومتفرّقة سماسرة الفتن وطلائع الشوم والمحن جمع عظيم وعدد كثير بريم فبادرت حينثذ بجهيز جودر باشا من غير اغفال في خسماية صبايحية ومعه القائد مؤمن بن ملوك في خسماية فارس ثمّ اردفناها ببعوث اخر تثال اليه وتناثلت عليه تناهز الالفين من رماة بابا زيدان حفظه الله فاذا هو قد احدقت به من كلّ الجهات وملكوا عليه الفجاج والثنيات ونحن مع ذلك خلال هذه الاحوال لم نهمل مقابلة نفرته بالتسكين وما يخشى من احواله بالتلقين بارسال المرابطين بمواثيق تهنّيه وعهسود تونّسه وتقرّب امانيه رجاء ان ينوب اليه نائب الاستبصار ويخطر له خاطىر اقلاع عمّا هو عليه واقصار وقرناء السوء المتـلاحقون به من حيشـه يقدحـون للشرّ ناراً ويزيّنوا له عقوقاً ونفاراً فدهمتهم بعد ذلك عساكرنا المظفرّة بالله في مصافههم دونه ودارت بين الفريقين حرب عظيم فخدمت النـــار من وقت الظهــر الى اوان العصر فاظهر الله فئة الحقّ على فئة الباطل وقضى بما جرى به القضا المحتوم الحاكم المدل وكتبناه اليكم وقد حصل في القصبة كما سبق به القضاء والقدر واجبر بمكان الاحتياط عليه بمكناسة الزيتون فكانت مشيئة الله في ذلك من احدى المجائب والعبر وعرَّ فناكم اسعدكم الله لتشعروا صنع الله في هذه الداهية التي فجات بها الايَّام ودهمت والمفاجاة التي اعتكرت وادهمت وتقـدروا ما صنع الله في ذلك من حسن العاقبة حقّ قدره ونشكره فهـو الجدير بحسن حمد كلُّ انسان وشكره ونسال الله تعالى ان يجعلنا في حيز الكفاية وجانب الوقاية حتى لانساؤا بقريب مامون ولا ببعيد مظنون وفي ليلة الثلاثـــاء مـوفى

عشرين من حمادي الاولى عام احد عشر والف ووقفت على رسالة كتب مها المنصور اليه ايضاً في فاس مجيباً له عمّاكتب به اليه في شان الوباء تمـا ظهر بمرّاكش صانها الله هل يفرّ منه ام لا ونصّها من عبد الله تعالى المجاهد في سبيل الله الخليفة الامام امير المؤمنين ابي العبّاس احمد المنصور بالله ابن امير المـؤمنين ابي عبد الله محمّد الشيخ المهدي ابن امير المـؤمنين إبي عبد الله محمَّد الشيخ القايم بامر الله الشريف الحسنيّ آيّد الله بمزيز نصره اوام، وظفّر عساكره واسعد بمنّه موارده ومعادره الى ولدنا الاجلّ الاعزّ الافضل الآبر الارضى الأكمل الاسمد الامجد الاحفل بابا ابي فارس وصل الله عنايتكم ووالى بمنَّــه رعايتكــم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته امَّا بعد فكتابنا هذا اليكم من حضرتنا العلية بالله المرينيّة البيضاء حاطهـ الله عن الحنير والعافية ونعم الله تعالى المتوالية لله الحمد وله المنّة وآنه أتّصل بعليّ مقامنا كتابكم الاعزّ عشية يوم الثلاثاء فكتبنا لكم صبيحة يوم الاربعاء ولولا أنّه وصل يوم الديوان هذا ما كنَّا نؤخَّر كتب الجواب على ساعة وصوله في اليوم بنفسه حرصاً منَّا بذلك على المادرة بوصوله اليكم في الحين والى هذا اسمدكم الله اوَّل ما تبادرون به قبل كلُّ شئ هو خروجكم اذ لاح لكم شئ من علامــات الوباء ولو اقلَّ القليل حتى بشخص واحد ويبقى في القصبة وصيفنا مسعود والقائد محمَّد بن موسى بن ابي بكر واترك ماية رام تتقوّى بها من رماتكم مع اصحاب السقيف وتوكُّلُوا على الله وتخرجوا بسلامة ثمُّ لا تعملوا كعملنا في الاقتصار على الرحلية والتفلب بها بل لاتزيدوا اذا خرجتم على المقام آكثر من يومين ثمّ اطووا المراحل الى ان تنزلوا سلا وتدخلوا بها دخول هناء وعافية ان شاء الله تعالى وهناك يكون لقاؤنا بكم لقاء بمن وسعادة ان شاء الله ثمّ لا تغفلوا عن استعمال الترياق اسعدكم الله فالزموه اذا استشعرتم منه بحرارة وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منه ولا تهملوا استعماله وامَّا ولدنا حفظه الله لمَّا كان من سنّ الشييّة فحيث يمنعه الحال من المداومة على الترياق فها هي

الشربة المعروفة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هنالك عند التونسي فكون يستعملها هو والابناء الصفار المحفوظون بالله حتى اذا احسّ ببرد المعدة من اجلمها تعطوه الترياق المرّة والمرّتين على قدر الحاجة فيمود اليها والله تعالى بفضله ومحرمة صفوة خلقه خير البشر سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم يتولّى حمايتكم ويسبل عليكم من جميل كلاءته ورعايته حصناً منيعاً ويصافى البلاد والعباد بمته وفضله والسلمة اسمدكم الله تبادرون بارسالها الينا وكذلك القائد مسعود النبيليُّ تعزمون بارسـاله حيث امرناه بالقيام به من خندق الوادي في سوس وطريق تجظشت اسمدكم الله ساقط ارضنا ان امرها يتم وقبل عقلنـــا الكريم انّ اهل درن يتحدّثون بسبها ولكن هذا سبب يكون حجّة عليهم ان شاء الله وانتم تحاولون اسعدكم الله على ان يكون سلوك الناس على طريق بوبيارن على العادة وان تجهدوا في ان تكون ان شاء الله سابلة اولائكم اعنى اهل طريق تجظشت يبهكث عنهم حتى نصل بخير وعافية لتلك البلاد ان شاء الله تعالى ومسالة ابيي التي كتبت لك من خندق الوادي على الزرع وانهم ما عندهم ما يكفيهم منه سوى شهر فلقد كنَّ كتبنا لكم اسعدكم الله على حمل الزرع اليهم على البحر فان كان قد تيسّر ذلك فيكون قد بلغ اليهم وان لم يكن ذلك قد تيسّر فلتامر ابيى هذا بالتدبير على الزرع ولو بالشراء والزموء عهدته وشدّوا عليه في امره وخالنا القــائد احمد بن محمّد الذي استــاذنكم على الخروج عن ذلك المرض من الحضرة المحمّدية فاذا تفاحش فلا عليه في الخروج ويلتحق باهل تلك المحلَّة بخندق الوادي ويترك في القصة الاندلس مع قائدهم ومسالة مومن بن منصور هكسيمة الذي ذكرتم اسعدكم الله ان مومناً المذكور قد تناقل بذمَّتنا بسبب مرض الم به حتَّى جاء به شاوش وان اخاه ذلكم المفسود بعث اليه ليلتقى معه بتامصلوحت فعلى بركة الله تعالى والحاضر بصير وهذا موجبه اليكم والله يصل بمنَّه رعايتكم والسلام وفي يوم الاربعاء الرابع عشر من ربيع الأوَّل المعظم عام احد عشر والف وبعد ان كتبنا لكم هذا بلغنا كتابكم ونحن نجيبكم

على كلُّ ما تحتاجون الى الحبواب عنه والبراءة التي ترد عليكم من سوس من عند الحاكم او من عند ولد خالكم او من عند غيرهما لا تقراها ولا تدخلها داراً بل تعطيها لكاتبكم هو الذي يتوتى قراءتها ويعرفكم مضمنها ولاجل ان الكاتب يدخل عليكم ويلابس مقامكم فلا يفتحها الّا بعد ادخالها في خلّ ثقيف وتنشر فتيبُّس وحينئذ يقراها ويعرفكم مضمنها اذ ليس ياتيكم من سوس والله سبحانه وتعالى اعلم بموجب الكتمان عن مثل كتابكم وقد طالمنا كتاب ولد خالكم احمد بن مُحمّد الصغير وصحّ عندنا من بحر كلامه ما ذكرتم عنه من انّه كثّر خبر الوباء ليجد ذريعة للخروج من سوس والذي تامرونه به أنكم تحذرونه من القدوم عليكم لمرّاكش وان ذلك لا يرضينا منه وكيف يروم الخروج من موضع عيّنّاه له من غير امرنا لاسيًا مع غيبتنا عن البلد وانَّه ان فعل ذلك لا محالة تسقط منزلته عندنا ثمّ لايعود اليها ابداً الآ ان تفاحش المرض بتلكم الناحية فلا عليه في الخروج والتنقل قرب البلدان يلتحق بمحلة اصحابه الذين بخندق الوادي وامّا ما ذكرتم عن محمّد بن عبد الرحمن الورديّ فقد طالعنا الجريدة التي جرّد لكم وتصفّحناها وراينا انّ جلّ ما يطلبه بها لا يمكن مع غيبتنا والذي نامركم به في مسالته آنَّكُم تحــاولون في ردِّه لموضعه كانَّه بذلك الموضع اليق من اخيه بكثير وكلّ ما يمكنكم من اغراضه المسطرّة بجريدته ان تقضوه فاقضوه له وما لا يمكنكم عدوه به عند قدمنــا ان شاء الله وامّا امر اخي احمد بن الحسن الذي عَيَّاه بحياته درعة وذكرتم انَّه غير لاحق بهـا وانَّكم استصغرتمو. عن تلك العمالة فلا شكّ أنّه كما ذكرتم لكن انّما وقع الاحتيار عليه لامرين الاوّل الذّمة لانَّه بماله فلا يخشى ان شاء الله على مالنا الثاني ان خراج درعة سهل معلوم ولعلَّه يكره هذه الولاية ويحبُّ الجلوس بداره ويفرى من يتكلُّم فيه عندكم فان كان من ذكره عندكم مثل مسعود اوتاديّ فاتهمهم وقد طالعنا جريدتكم وانكم وجّهتم مع زرع المصاصير ماية رام وهذا الذي ذكرتم ما نعلم انا كتبنا لكم عليه قط واتما كتبنا لكم على الزرع تحملونه في البحريذمّة المحلّة التي هـــالك

بخندق الوادي فانكان هو هذا فنحن اردناه للمحلَّة وانكان غيره فعرفنا بقضيته فان زرع المعاصير أنمّا يلزم اليهود والنصارى وفيها ايضاً ما اخبركم به احمد بن محمّد بن موسى بخبر ما سقط من القنطرة وانكم عنفتموه على عدم المبادرة وقد اشكل علينا الامركونكم لم تعرفوا مقامنا بالساقط هل هو من القديم او من هذا الاصلاح الذي امرنا به فمرَّف النكون على بصيرة من ذلك وفيها ايضاً مسالة أولاد طلحة فدبّروا عليهم اماما عند ايسي او غيره حتّى لا يرجعوا الينا شاكين وولد ابراهيم بن الحدّاد الى الان لم يصل وزمام الاسارى وصل واما الدرقة التي ذكرتم بها المعتلية المعدّة لها عند صاحب بيت ثيابنا فوجّه ليوسف العبدي حتى تكلمه ومره يخرجها من عندها وركبها في موضعها ولا ترك التي عندكم بل امسكوها لانفسكم واعلم اتّي تركت عند اولائك المملّمين اعنى بركاض السلاتى برسم ابتتا العزيزة طاهرة صانها الله وكلاها وحيث فرغوا من الدرقة اجمعهم عليهم كي نجد ذلك طالعاً ان شاء الله فانا قد امرنا بنسج دراريع تلك السلايي هنا والمراد ان نجد السلايي قد فرغ منهم ان شاء الله وقصر الخيل مع الحمام حرض المعلّمين على المبادرة باشتغالهما وحاول ان يسقفوا تلك البلاط الذي يوالي سور القصبة من قصر الخيل والقبّة التي فيها لنجدره كاملاً ان شاء الله عند قدومنا عليكم حتّى سواري الرخام ركّبوهم في تلك الجهة اذا سقفتم ولاتزالوا تعرفونا بما تزايد من الاشغال في الموضعين المذكورين واوصيكم اعزكم الله ان تتفقدوا فرسن الاحمر الصغير ولا تتركوهم يعطونه الفصيل لئلّا يكثر لحمه ويزاد المه بل انظر له من يركبه كل يوم بل لا ينزع السرج بالكليّة عن ظهره بياض النهاركلة واعطوه لصاحب المسرّة يركبه في ذهابه وايابه للمسرّة او لداره واوصوه آلا يركبه غيره وان لا ينزل عن ظهره النهــاركلة واوصيكم ايضاً اذا ظهر المرض بتلك البلاد وخرجتم خروج خير وسلامة بحول الله وقوَّته الَّا تَتَرَكُوا وراءكم ابنة عمكم والدة ولدنا العزيز بنت عبد المالك حفظه الله وامر يوسف العبديّ ان يخرج لك من عند صاحب بيت الثياب القدر

المحتاج من الترباق الجديد الذي كان بقبة المشور ودخل على ايديكم لدارنا السعيدة واستدعوا الله المان قهرمانية الدار واعطه لها برسم دارنا وامرها ان تعطيه لهن في كلّ رابع من اليوم الذي ياكلونه فيه وهى ايضاً تاكل منه والعبدي يوسف ياكل ايضاً منه وحتى صاحب السقيف اعطوه منه اعنى مسعود بن مبارك والله سبحانه يرعاكم ويتولي حفظكم انتم واولادكم وقد استودعناكم الله الذي لا يضيع ودائعه وانتم في امان الله وحفظه والله تعالى خليفتى عليكم انتم في يمين الرحمن وكلتا يديه يمين والسلام الاتم معاد عليكم ورحمة الله وبركاته ونسم على ولدنا الاعن الارضى بابا عبد المالك وعلى ابنتنا المرضية سيدة الملوك ونحن في غاية الا شتياق والتوحش اليكم جمع الله الشمل بكم امين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و آله خير آل

#### ذكر الخبر عن وفاة المنصور رحمه الله وكيفيّتها

كان ابتداء مهض المنصور رحمه الله بمحلّته في ظهر الزاوية موضع بظاهم فاس الجديد قريب منه يوم الاربعاء الحادي عشر من ربيع النبوي الانور المبارك من عام اثنى عشر والف فدخل في محلّته راجعاً الى فاس الجديد والتزم الفراش الى يوم الاثنين الموالي لتاريخه فتوفّى رحمه الله ودفن يوم الاثنين عند صلاة العصر وكانت وفاته بالوباء قال الشيخ سيّدي عبد الرحمن بن يعقوب السملاليّ في شرحه لجامع شامل بهرام كان بالمغرب وباء استطال وطال من عام سبعة والف الى عام سنة عشر والف وعم سهل المغرب وجباله حتى افنى اكثر الناس ومات جمع من الاعيان وبه مات السلطان ابو العبّاس احمد المنصور عام اثنى عشر والف ونحو هذا ذكر صاحب الفوائد وغيره وبه يعلم ان ما

شاع على الالسنة من انّ المنصور سمّة ولده زيدان باشارة من امّة الشبانية في باكورة اوّل ظهوره وقطع عنه الاطبّاء الى ان هلك وانّ المنصور لمّا احسّ بذلك قال له استعجلتها يا زيدان لا هنّاك الله فيها او كلاماً هذا معناه قالوا وبسبب ذلك لم تنصر لزيدان راية فانّه هزم في زهاء سبع وعشرين معركة لا اصل له وهو كذب محض لانّ المنصور طعن بالوباء ولم يذكر احد تمن يوثق به ذلك بل انمّا شاع ذلك على السنة العامّة واضرابها من الطلبة ولمّا توفّى المنصور رحمه الله ودفن بعد صلاة العصر من يوم الاثنين بفاس العليا ونقل بعد ذلك لمرّاكش فدفن بها في قبور الاشراف وقبره شهير هنالك عليه بناء جميل وتمّا نقش في رخامة على قبره هذه الابيات

به المعالي تفتخر
لكل مجد مبتكر
بكل نهر تستمر
ان رضاه منهمر
ند كذكره العطر
قدون تقييد ذكر ،

هذا ضريح من غدت احمد منصور اللسوا يا رحمة الله اسرعى وباكر الرمس بها وطيبي ثراء من وافق تاريخ الوف مقعد صدق داره

ورايت في بعض المقيدات ان بعضهم راى المنصور في المنام بعد وفاته فساله ما فعل الله بك فاجابه بهذين البيتين ولم يذكرها فقال صاحب كتاب الاصليت كنّا نسمع انّ السلطان المنصور اذا خرج من مرّاكش قاصداً مد ينة فاس فأنه لا يرجع لمرّاكش وشاع هذا الخبر في الناس وذاع فكان الامر كذلك ثمّ لا ادري من اين للناس بذلك هل انطقهم الله به واجراه على السنتهم او عن علم تلقّوه عن اربابه وكانّه الاشبه والله اعلم قال ومن هنا ما ذكر بعضهم ايضاً

لكن بعد الوقوع والنزول ان دخول راية السلطان ابي العبّاس في حياته للسودان واستيلائه على سلطانها سكية في دار امارته كاغوا مع تينبكت باعمالها كلّ ذلك من امارات قرب خروج الامام الفاطمي المهديّ وكذلك الوباء في بعض هذه الاعوام وكثرة الهرج والغلاء في سائر البلاد حتى الان وبقى من امارات خروجه فيا نسمع فتح وهران امّا على يده او عن اذنه فيا يقوله من لا علم عنده بحقيقة الامر وبمثل هذا الاساطير قد يفتن الفرير وليس الخبر كالمعاينة عند البصير ونعوذ بالله من اخذ فاس كما يقوله بعض الاخباريّين من الناس وقد ادهش الاسلام اختلاف الملوك من بنى احمد المنصور لانهم قالوا ذلك من كبائر الاعلام واماير التهام والتخمين مردود وعلم الحقيقة مفقود والباب مسدود والمفتاح غير موجود والامر المحتوم المعهود للملك الحق المعبود

# ذكر الحبر عن تنازع اولاد السلطان ابي العبّاس المنصور على الملك وما وقع بينهم في ذلك من التهالك والهلك

لل توقى المنصور رحمه الله وفرغ من دفنه اجتمع اعيان فاس وكبراؤها واهل المقد والحلّ فيها على بيعة ولده زيدان وقالوا ان المنصور خلّفه في حياته ومات في حجره وتمن تصدّر لذلك قاضى الجماعة ابو القاسم بن ابي النميم الغساني بفاس والفقيه ابو الحسن على بن عمران السلاسي والاستاذ سيّدي محمد الشاوي والشيخ النظار ابو عبد الله محمّد بن قاسم القصّار ويحكى انّ القاضى المذكور قام في الناس خطيباً وقال امّا بعد السلام عليكم فانّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس على ابي بكر الصديق رضى الله عنه ونحن كذلك نفعل فقد مات اجتمع الناس على ابي بكر الصديق رضى الله عنه ونحن كذلك نفعل فقد مات مولانا احمد رحمه الله وهذا ولده مولانا زيدان هو اولى بالملك من اخوته فنايعه فبايعوه الحاضرون وكانت مبايعته يوم الاثنين السادس عشر من ربيع

الأول النبويّ سنة اثنى عشر والف ثم كتب اهل فاس لاهل مرّاكش بالمبايعة لزيدان فامتنعوا منها وبايعوا ابا فارس بمرّاكش يوم الجمعة الموالي للتاريخ المذكور واسمه عبد الله وكنيته ابو فارس ويلقّب من الا لقاب السلطانية الواثق بالله وكان عظيم البطن اكولاً مصاباً بمسّ الجنّ ويقال انّه لذلك ابتى المسجد الجامع بجوار ضريح الشيخ العارف بالله ابي العبّاس السبق وشيّد بناءه وشحن الحزانة التي بقبلة الجامع المذكور بنفائس الدفاتر وتحف الكتب كلّ ذلك رجاءً ان تعود عليه بركة ذلك الوليّ بالبرء من تلك العلّة وتقدّم انّ امّه اسمها الجوهر، ويقال الحيزران وذكر في المنتقى ابياتاً من انشاء الكاتب عبد القادر بن احمد بن بالقاسم الفشتاليّ تماكتب تطريزاً على نجاد الواثق بالله مولاي ابي فارس المذكور وهي هذه بنصّها

اتيه وازري بكلّ نجاد يروق على حلّة اللابس اذاكنت يوم الوغى محملاً بعضب حكى شعلة القابس على عاتق الملك المرتضى سليل الوصىّ ابي فارس

وبعد امتناع اهل مراكش من بيعة زيدان ووقوع بيعتهم لابي فارس كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت فتوى من قاضى فاس ومفتها تصريحاً بحديث اذا بويع الخليفتين فاقتلوا الاخر منهما وكان زيدان لمّا توفّى ابوه كتم موته وبعث من يقبض له اخاه الشيخ المسجون بمكناسة فمنعه من ذلك الباشا جودر وحمل الشيخ موثوقاً الى مرّاكش فدفعه لاخيه ابي فارس شقيقه فلم يزل مسجوناً عنده هكذا ذكر بعضهم وقال في شرح زهرة الشماريخ في علم التاريخ ان زيدان لمّا اشتغل بدفن والده تحيّل القائد احمد بن منصود العلج فذهب بنصف المحلة وخرج قاصداً مرّاكش وسرّح الشيخ من اعتقاله وذهب به الى اخيه ابي فارس فسجنه فلم يزل مسجوناً عنده الى ان بعث الباشا جودر لمقاتلة

زيدان لفاس فلمّا بلغ زيدان وادي أمّ الربيع سرّح الشيخ من سجنه وقال له ولاصحابه جدُّوا السير الليلة حتَّى تصبحوا محلَّة جودر بأمَّ الربيع وكان أبو فارس جهز جيشاً لمقاتلة زيدان والمر عليه ولده عبد المالك مع الباشا جودر فقيل له انَّ اخاك زيدان رجل شجاع عالم بمكائد الحروب وخدائعها وانَّ ولدك عبد المالك لا يقدر على مقاومته فلو سرّحت اخاك الشيخ لكان اوثق للامر لانّ اهل الغرب يميلون له ولا يقاتلونه لانّه كان الخليفة عندهم فاطلقه ابو الفارس من ثقاف السجن وتعاهد معه على النصيحة والطاعة وعدم شقّ العصا عليه وبعثه في ستاية من حيش المتفرّقة الذين كان المنصور جمعهم ليبعث منهم الى كاغوا من عمالة السودان فلمًّا بلغ الشيخ لمحلَّة عبد المالك وعلم الناس به هرعوا اليه واظهروا الفرح به وكانت الملاقاة بينه وبين زيدان في موضع يقال له مواتة من وادي امّ الربيع فانهزم زيدان وخدله اكثر جيشه ورجعوا مع الشيخ وكرّ زيدان منقلباً الى فاس وكان ابو فارس اوصى اصحابه بالقبض على الشيخ ان وقعت الهزيمة على زيدان فلمَّا وقعت الهزيمة على زيدان انعزل الشيخ بمن تبعه من اهل الغرب فلم يقدر له احد من اصحاب ابي فارس على شيء ثمّ توجّه الشيخ الى فاس متبعاً اثر زيدان فلمّا بلغ زيدان فاساً وراود اهلها في الحصار والدفع امتنعوا عليه وجاهروا بنصر الشيخ واعلنوا بببعته والاذعان له فخرج زيدان عنهم بحشمه واثقاله فتبعه جيش عظيم من اصحاب ابي فارس فلم يقدروا له على شيُّ وذهب زيدان قاصداً الى تلمسان حتَّى وصل وجدة اقام بها مدة ثمّ رجع لسجلماسة ثمّ لدرعة ثمّ للسوس ودخل الشيخ لفاس وتلقّاه اهلها ذكوراً واناثاً واظهروا الفرح لقدومه فدعى لنفسه واستبدّ بالملك وامر جيش اهل مرّاكش ان ينقلبوا الى بلادهم فذهبوا وكان الشيخ لّا تمّ له غرضه من الاستبداد بالحلافة والانفراد بالسلطنة دعا بالشيخين الفقيهين قاضي الجماعة بفاس ابي القاسم بن ابي النعيم ومفتيها ابي عبد الله محمّد بن قاسم القصّار فلامهما على مبايعة زيدان وقولهما فيه وفي اخيه ابي فارس انّ اولاد الاماء لا يتقدّمون على

اولاد الحرائر وكان ابو فارس والشيخ ولدي امة اسمها الخيزران ويقال الجوهر وزيدان الله حرّة شبانيّة وعزم ان يمكر بهما ثمّ بعث بهما مع حيش مرّاكش الى اخيه ابى فارس لينظر فيهما برايه فامّا الشيخ القصّار فتوقّى رحمه الله في الطريق على مقربة من صَّاكش فدفن بقَّبة القاضي عياض وذلك اواسط اثنى عشر والف وامَّا القاضي ابو القاسم بن ابي النميم فاجتمع بابي فارس فصفح عنه وقبل عذره وردّه مكرمـاً الى فاس هكذا ذكر بعضهم وقيل انّ الذي بعث للشيخ اَلقصّار هو زيدان على وجه يخالف هذا والله اعلم ثمّ انّ الشيخ اشتغل بالقياد من اصحاب ابيه فنهب ذخائرهم واستصفى اموالهم وعدّب من اخنى شيًّا من ذلك ودعى بالتجار فاستسلف منهم واظهر من الظلم وسوء السيرة وخبث السريرة ما هو شهير به ثمّ أنّه جهّز حيشاً لقتال شقيقه ابي فارس بمرّاكش وكان عدد الحيش نحواً من ثلاثة الاف وامّر عليه ولده عبد الله فسار بجيشه فوجد ابا فارس بمحلّته بموضع يقــال له أكليم ويقال في مرس الرماد فوقعت الملاقاة بينهما واقتتلا قتــالاً شديداً كانت الهزيمة فيه على ابى فارس وقتل من اصحابه نحو الماية ونهبت محلّته وفرّ هو بنفسه الى مسفيوة ودخل عبد الله بن الشيخ مرّاكش فاباحها نهباً لحيشه فنهبت ديارها واستبيحت محارمها واشتغل هو بالفساد ومن يشابه اباه فما ظلم حتّى يحكى انّه زنى بجواري جدّه المنصور واستمتع محظاياه وأكل رمضان وشرب الحمر فيه جهاراً وعكف على اللَّذَات والتي جلباب الحياء عن وجهه وكان ذلك كلَّه في العشرين من شعبان عام خسة عشر والف ثمّ انّ زيدان كان لّما هرب من فاس حسما بيّنّاه قبل قصد تلمسان فلم يزل مقمياً بها وكان بعث الى ترك الجزائر ليستعين بهم على اخوته فابطئوا عليه وطال عليه انتظارهم فلمّا يئس منهم توجّه الى سحلماسة فدخلها من غير قتـال ولا محاربة ثمّ انتقل منها الى درعة ومن درعة انتقل الى سوس كما سلف فكتب اليه اهل مرّاكش ان ياتيهم ولو وحده فتوجُّه اليهم فقدم عليهم ليلاً فلم يفجأ عبد الله بن الشيخ الا

نداء اهمل مرّاکش بنصر زیدان وتحزّب اهل مرّاکش مع زیدان وقتلوا قائد الشيخ وهو عبد الله اعراص وخرج عبد الله بن الشيخ مجيوشه فحاصرهم اهل مرّاكش بين اسوار الاجنّة فقتل بموضع يعرف بجنان بكّار من اصحاب عبد الله بن الشيخ نحو الحسة الاف وخمسماية وامر زيدان بقتل من تخلُّف عن عبد الله من جيوشه فقتل من وجد من جيوش اهل فاس بمرّاكش ثمّ أنّ عبد الله ذهب مهزومـاً ولّـا دخل على ابيـه الشيخ مفلول العسـاكر مهزوم الجوع غاظه ذلك واحنزنه ما راى فرام ان يهتى. عسكراً اخر ويجدّد جماً ثانياً فلم يجد لذلك طـاقة لفراغ يده من الاموال وقلّة ذخائره واستحيى ان يستسلف من التجار لانة كان تسلّف منهم فلم يردّ لهم ما تسلّف منهم فلمّا راى ذلك قلب لقياده ظهر المحن وعكس لهم القضية فنهب اموالهم واستسلب ذخائرهم وصار يفرّقها على التجّار فجمع في ذلك اموالاً عريضة وفرّقها على الحيش وتهيّا عبد الله للمسير لمرّاكش وكان اهل فاس قد غضبوا لما قتل منهم بمرّاكش مـا قتل ونادوا باخذ ثارهم حتّى انّ بعضهــم خرج مع عبد الله بن الشيخ من غير اخذ راتب ولا جامكية فخرج عبد الله بن الشيخ من فاس بجموع عديدة وجيوش حافلة مديدة ولّما بلغ خبره زيدان وهو بمرّاكش بعث للقائه الباشا مصطفى في جيوش كثيرة من اهل مرّاكش ونواحها فالتقي الجمعان بموضع يقال له وادي تفلفلت على طريق ســــلا فكان بينهما قتال عظيم وقعت الهزيمة على مصطفى فقتل من جيوش مرّاكش نحو التسعة الاف وبعث الشيخ جماعة من عدول فاس لموضع المعركة حتى احصوا القتلى ثمّ توجّه عبد الله لمرّاكش فخرج له اهلها في نحو ستّة وثلاثين الف مقاتل فالتقي الجمان ايضاً بموضع يقال له راس العين فانهــزم اهل مرّاكش وفرّ زيدان منها الى المعاقل المنيعة والحبال الشامخة ودخل عبد الله لمرّاكش ايضاً ولمّا دخل عبد الله مرّاكش فعل في المدينة اعظم من فعلته الاولى وهرب شردمة من اهل مراكش الى حبل جيلز واجتمع هنالك منهم عصابة من اهل الحمية والنجدة والنفوسيّة فلمّا

أجتمع منهم من ذكر اجمعوا رايهم على ان يقدّموا للخلافة عليهم مولاي محمّد ابن مولاي عبد المومن ابن السلطان مولاي محمّد الشيخ المهديّ وكان رجلاً ديُّناً خيراً صيَّناً وقوراً مهاباً فبايعه اهل مَّراكش هنالك فخرج عبد الله بن الشيخ الى مقاتلتهم بجبل جيلز واخذ اميرهم المذكور فلمَّا التقي الجمعان وقعت الهزيمة على عبد الله ووتَّى اصحابه الادبار فخرج من متَّراكش مهزوماً واستولى محمّد بن عبد المومن على المدينة وصفح عن الذين تخلّفوا من اهل الفرب من جيش عبد الله واعطى الراتب فلم يمجب ذلك اهمل مرّاكش وعنفوا عليه استيفاء علمهم وكانوا نحو الألف ونصف فكتبوا سرًّا الى زيدان فاتاهما وخيّم نازلاً على المدينة فخرج محمّد بن عبد المومن الى لقائه فالتقيا وكان بينهما حرب شديد هزم فيه ابن عبد المومن ودخل زيدان الى مراكش وصفح ايضاً عن الفئة المختلفة عن عبد الله بن الشيخ وذكر في شرح زهرة الشماريخ أنّ هذا التائر المبايع بجبل حيلز اسمه أبو حسّون من أولاد السلطان ابي المبَّاس احمد الاعرج المتقدّم الذكر قال وكان بعث مصطفى وخرَّجوه من مرّاكش في شعبان عام ستّة عشر والف قال وكانت الهزيمة على عبد الله بن الشيخ سادس شوال من السنة فخرج هارباً وترك محلّته وانفاضه وعدّته وجلّ الحيش وخرج على طريق تامسنا وامتحن اصحابه في ذهابهم حتى كان مدّ القمح عندهم بثلاثين اوقيـة والخبزة من نصف رطل بربع مثقـال ولم يزل اصحابه ينهبون ما يمرّون عليه من اهل الخيام واهل العمود ويسبون البنات وكان وصولهم لفاس في الرابع والعشرين من شوال السنة ثمّ في اخر ذي الحجّة من السنَّة حرك عبد الله ايضاً قاصداً لمرّاكش فالتتى الجمعان بوادي بوركراك فهزم عبد الله وفرّ في رهط قليل من اصحابه وترك محلّته فعني زيدان عن الناس وكان ذلك في شوال عام سبعة عشر والف ثمّ بعث زيدان الباشا مصطفى امامه لفاس فبلغها ونزل عليها فخيّم بظهر الزاوية ووجد لاصحابه زروعاً كثيرة ففرَّقها مصطفى في اصحابه ثمَّ ارتحل مصطنى ينوي القبض على الشيخ وولدم عبد الله وابي فارس وولده عبد المالك اذ كانوا كلهم بالقصر الكبير فلمّا بلغ الشيخ خبره ركب البحر من العرائش مع قوّاده ووالدته فقبض مصطفى على من وجد بالقصر الكبير من اصحابهم وفرّ عبد الله وابو فارس فنزلا بموضع يقال يقال له سطح بنى وارثين فبلغ خبرها زيدان فقدم ونزل قبالتهما بموضع يقال له اروارارت ففرّ الحيش عنهما الى زيدان وهرب عبد الله وابو فارس حتى وصلا لدار ابن مشعل فلم يزالا بها الى ان رحل زيدان لمرّاكش بسبب ما بلغه من ثوران بعض القيّام هنالك فقدم حينئذ عبد الله وابو فارس من دار ابن مشعل قاصدين فاس فخرج مصطفى لمقاتلتهما فتقاتلا قتالاً طويلاً فعثر به فرسه وسقط عنه فاخذ وقتل ومات معه ما لا يحصى من الناس واخذت فرسه وسقط عنه فاخذ وقتل ومات معه ما لا يحصى من الناس واخذت فرسه وسقط عبد الله مدينة فاس مع عنه ابي فارس وكان ذلك كله سابع ربيع الثاني فدخل عبد الله مدينة فاس مع عنه ابي فارس وكان ذلك كله سابع ربيع الثاني عام ثمانية عشر والف

### ذكر الحبر عن مقتل ابي فارس وبقية من اخباره

كان ابو فارس آل هزمه زيدان اوّلاً فرّ الى السوس فاقام به عند صاحب ابيه عبد العزيز بن سعيد ثمّ آل بالغ زيدان في طلبه فرّ الى اخيه الشيخ فلم يزل مع ابنه عبد الله بن الشيخ الى ان قتل عبد الله مصطفى ودخل مدينة فاس واستولى عليها كما ذكرناه قبل آنفاً فاتفق راى قوّاد الشرافة على قتل عبد الله وتولية عمّه ابي فارس فبلغ ذلك عبد الله فدخل على عمّه ابي فارس ليلاً مع حاجبه حمّ بن عمر فوجده على سجّادة وجواريه حوله فاخرجهن وامر بعمّه فخنق وهو يضرب برجليه الى ان مات وذلك في جمادي الاولى

سنة ثمان عشرة والف فاسف الناس عليه لانه كان يردّه عن كثير من القباءيح وينهاه عن فعل المناكر ولا يرضى منه افعاله الخبيثة والحول والقوّة بالله والامر الى الله

#### ذكر الحبر عن السلطان الشيخ بن المنصور وما وقع الى حبن خلمته وقتله

كان من خبر الشيخ ما انتهى ذكرنا له قبل وانَّه هرب الى العرائش ومنها توجّه الى العدوة من ارض العدو مستصرخاً بطاغية الروم دمّره الله فابي ان يمدُّه فراوده على ان يترك عنده اولاده وحشمه رهناً ويعينه بالمال والرجال فلم يكترث به الى ان شرط عليه ان يخلى العرائش من المسلمين ويملكها للنصارى فقبل الشيخ ذلك والتزمه وخرج حتّى نزل حجر بادس وذلك في ذي الحجّة عام ثمانية عشر والف فاقام بهما مدّة وكان الشيخ لمّا خرج في حجر بادس ونزل بلاد الريف ذهب علماء فاس واعيانها كالفقيه القاضى ابي القاسم بن ابي النعيم والشريف الوجيه المنيف النزيه ابي اسحاق ابراهيم السقليّ الحسنيّ وغيرها لملاقاته وتهنيته بالقدوم فلمًّا بلغوه فرح بهم وامر قبطان النصارى ان يضرب بانفاضه ارهاباً واظهاراً لقوّة النصارى الذين استصرخ بهم فضربها حتى اصطكت الاذان وارتجّت الحبال ونزل القبطان من السفينة للسلام على الاعيان فلمّا راوه مقبلاً امرهم الشيخ بالقيام له فقاموا له اجمعون وجازوه خبراً على ما فعل بالشيخ من الاحسان والنصرة وسلّم هو عليهم بنزع قلنسوته كعادة النصارى وأنكر الناس على اولائك الاعيان قيامهم للكافر وضربوا بعصا الذلّ والهوان من الملك الديان حتى انهـم في رجوعهـم لفـاس تعرَّض لهـم عرب الحياينة فسلبوهم واخذوا ما معهم وجرّدوهم من ملابسهم جميعاً ما عدى القاضى ابي القاسم بن ابي النعيم فانَّه عرف بزيِّ القضاء فاحترموه ثمَّ انَّ الشيخ انتقل لقصر عبد الكريم فاقام به مدّة وراود روساءه وقوّاد جيشه ان يقفوا معه في تمكين العرائش للنصارى ليني له الطاغية بما وعده من النصرة بالمال والرجال فامتنع الناس من اسعافه على ذلك ولم يوافقه على غرضه احد الآ قائده الحبرني فانّه ساعده على ذلك فبعثه الشيخ لها وامره ان يخليها ولا يدع احداً بها من المسلمين فذهب الجربي فكلّم اهلها في ذلك فامتنعوا من الجلاء عنها فقتل منهم عدّة وخرج منها الباقون تخفّق على رؤسهم الوية الذلّ والصفار وهم يبكون ولمَّا خرج منها المسلمون اقام بهما القائد الجرني الى ان احتلُّ بها النصارى وذلك في رابع رمضان المعظّم عام تسمة عشر والف ووقع في قلوب المسلمين من الامتصاض من اخذ العرائش امر عظيم وانكروا ذلك اشدّ الانكار وقام الشريف احمد ادريس الحسني ودار على مجالس العلم ونادى بالجهاد والخروج لاغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف له اقوام وعزموا على التوجّه لذلك فبمث في عضدهم قائده حمّ المصروف باني دبيرة وصرّف وجوههم عمّا قصدوه في حكاية طويلة وكان الشيخ لمّا خاف من الفضيحة وانكار العامّة والخاصّة عليه اعطاؤه العرائش بلاد الاسلام للكَّفّار احتال على ذلك مان كتب سؤالاً لعلماء فاس وغيرها يذكر لهم فيه أنّه لّما وغل ببلاد العدوّ الكافر واقتحمها كرهاً باولاده وحشمه منعه النصارى من الخروج من بلادهم بعد ان دخلها حتى يعطيهم بلاد العرائش وانّه ما تركوه خرج بنفسه حتّى ترك عندهم اولاده رهناً حتى يمكّنهم تمّا ارادو. فهل يجوز ان يفدي اولاده من ايديهم باعطائها لهم ام لا فاجابوه بإن فداء المسلمين سمّا اولاد امير المؤمنين سيًّا اولاد سيَّد المرسلين وخاتم النبيّين سيَّدنا ومولانا محمَّد صلَّى الله عليه وسلمّ من يد المدوُّ الكافر باعطاء بلد من بلاد المسلمين للمدوُّ جائز وأنَّا موافقون على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد أن وقع الاعطاء وما أجاب به من أجاب من العلماء عن ذلك الله خوفاً على نفسه وقد هرب جماعة من الفتوى كالامام

ابي عبد الله محمّد الجنان صباحب الطرر الشهيرة على المختصر وكالامام ابي الميَّاس احمد المقريّ مؤلّف نفح الطب فاختفا مدّة مديدة استبرام لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرها ويسب هذا الفتوى ايضاً هرب جاعة من علماء فاس للبوادي كالامام سيّدى الحسن الزياتيّ شارح الجلل والامام الحافظ ابي المبَّاس احمد بن يوسف الفاسيّ وغيرهما والحول والقوَّة بالله ثمَّ انَّ الشيخ نزل بالفحص واجتمع عليه الناس من اهل الدعارة والفساد والعتو والعناد فعتى في البلاد على عادته ورحل لتطاون فاخذها وخرج منهما المقدّم احمد النقسيس هارباً ولم يزل يجول في بلاد الفحص الى ان تمالا اشياخ الفحص على قتله لما راوا من انحلال عقده ورقّة ديانته وتمليك بلاد الاسلام للكفار فقتله المقدّم محمّد ابو الليف غدراً بمحلّته بموضع يعرف بفتّج الفرس وبتي مطروحاً مكشوف العورة الَّاماً حتَّى خرج جماعة من تطاون فحملوه ودفنوه مع من قتل من اصحابه كالدبيريين وبعض اولاده خارج تطاون الى ان حملا لفاس الحبديد مع امّه فدفنا به وكان قتله خامس رجب سنة اثنتين وعشرين والف ويقال انّ قتله كان باشارة الثائر ابي العباس احمد بن عبد الله المعروف بابي محلي وانَّه كتب للمقدَّم احمد النقسيس والمقدّم محمّد ابي الليف يحضّهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان له مال معتبر ومن جملة ما نهب له نحو مدّين من اليــاقوت وباقى مـاله وسق سفينة تركه بطنجة فاستولى عليه النصارى لما قتل بجرى القدر المحتوم وكان الشيخ عفا الله عنّا وعنه له مشاركة في العلوم وبد في مادي الطلب اخذ عن اشياخ الحضرتين ومن شعره ما رايت بخطُّ بعض الافاضل مغزوًّا الله لغز في قول ابن مالك في الالفيّة سنصب تمسزاً

اسائل قرّاء الخلاصة كلّهـم عن امر غريب قد بدا لي اذا قرى على الحال وهو اسم بدا لي نصبه الا فهو تمييز فذا اعجب الامر

ومن كتَّابه الاديب الفقيه المشارك المتفنَّن ابو العبَّاس احمد بن محمَّد ابن القاضي



محد الفرديس التغلّي وكان من الاجادة والتبريز في صناعة الانشاء قال الشيخ سيدي العربي الفاسي في شرحه لدلائل الخيرات عند قوله كان لي جار نساخ ما نصه وقد كان الشيخ الكاتب الرايس ابو العبّاس احمد بن محمد الفرديس شيخ كتّاب الانشاء بحضرة فاس آمنها الله استعار مني كتاب الانباء في شرح الاسماء للاقليشي ثم مرض مرض موته فعدته فوجدت الكتاب عند راسه ومعه كراريس منسوخة واخرى معدّة للنسخ فقال لي اذا وجدت راحة كتبت منه ما قدرت عليه فاذا غلني ما بي امسكت فقلت ولم تكلف نفسك بذلك فقال لي اتي عصيت الله بهذه الاصابع ما لا احصيه فرجوت ان يكون ما اعانيه على هذه الحالة من نسخ هذا الكتاب خاتمة لعملي بها وكفارة لذلك قال فكمل الله قصده وتم الكتاب وتوفي رحمه الله من مرضه ذلك وقد طال به من عام تسعة عشر الى عام عشرين والف وعلى كلّ حال فالنسخ من الحرف المهمّات والاشغال العلميّات . وله يقول الشاعي

تمتّعت يا غرديس والدهر راقد وانت بفاس وابن جبّور واجد لسمدك راحت خيزران لقبرها مصائب قوم عند قوم فوائد

ذكر الحبر عن اوَّلَيَّة الثائر الفقيه القائم ابي المباس احمد بن عبد الله المعروف بَّابِي مُحَرِّلَى وما كان من امر، واتهائه بقتله

قال هو في كتابه اصليت الخريت في قطع بعلوم العفريت كانت ولادتي بسجلماسة عام سبعة بموحدة وستين وتسعماية والذي تلقيته من ابى وكافة عمومتى انّ اولاد ابي محلى من ذرّيّة السيّد العبّاس بن عبد المطّلب رضى الله عنه وذكر لي بعض قوّاد ابي العبّاس المنصور انّ بعض خواصّ المنصور ذكر له

انّ بيده كتاباً في الانساب نصّ فيه على ذلك وقد لقيت طالباً لا اتهمه بالكذب كما لا ابريه من الفلط ذكر لى أنّه كان بيده كتاب في الانساب نقل فيه ان قبيلتنا اولاد ابى محلى منسوبة فيه الى عبد الله ابن جعفر وانهم خرجوا من مكناسة لسجلماسة بقصد تعليم النـاس الدين والعلم ولهم اخوة بناحية تلمسان يقال لهم مكناسة فسالته الكتاب فقال لي انّه احترَّق في منزله وماكذبته ولكن خفت عليه من الغلط في عبد الله بن جمفر بابي جمفر المنصور العبَّاسيّ وقد قال لي استاذي وهو ابو العبّاس سيّدي احمد بن ابي القاسم الصومعيّ التادليّ قد طالعت محتصر الذيل لابن السمعانيّ عام واحد وثمــانين وانّه راه بمرّاكش فذكر فيه في اولاد ابي محلى وجهين امّا مغراوة وامّا لمتونة وقد يقال يمكن الجمع بينهما لانّ مغراوة قالوا اصلهم من قيس غيلان وقيس من مضر وهم العرب العاربة اي القديمة قال وامّا جدّنا الاشهر المكنّى بابي مُحكّى بفتح الميم والحاء واللام الكسورة المشدّدة بمدها ياء تحتيّة ساكنة مع كبير شهرته لا علم لي بسبب تكنيته بذلك ولا بتفاصيل احواله وعن ذلك كلَّه كان يحثى الحثيث كماكتبت فيه كما مرّ لنسّابة وقته الشيخ التـادليّ رحمه الله قال وبخطّة القضاء اشتهر نسبنا في بلادنا فنعرف باولاد القاضى وزاويتنا بزاوية القــاضى ونم تزل بقية العلم في دورنا وخصوصاً دار ابي في اخوتي وبنيه فلمّا نشــات في حجر والدي بذل مجهوده في تعليمي وقد رات آتي وهي حامل بي وليًّا من اوليا. الله تعالي احد شيوخ التربية ببلدنا وهو سيَّدي علىُّ بن عبد الله قد سقاهـــا قدحاً من لبن وارجو الله سبحانه وتصالى صدق تاويلها بالعلم والدين وحقّ اليقين وكان خروجي لطلب العلم بفاس في حدود سنه ثمـانين وتسعماية وانا يومئذ مراهق او بالغ لا همَّة لي الَّا في العلم ولا شغل لي الَّا بالحفظ والفهم فاقمت بفاس كذلك اربع سنين او خساً الى ان جاء النصارى لوادي المحازن كما ذكرنا قبل فدهش الناس واستشرتُ من الطلبة اخاً صالحاً فدلَّني على الخروج للبادية حتى يجلى نهار الامن والعافية فخرجت الى بادية العسل والسمن وهي اجذيحرة

فحفطت فيها الرسالة وقد كنت ما حصلت بفاس الَّا نحواً ولا نزعت من بيره الَّا دلواً ثمّ رجعت لفاس بعد ان زال الدهش بولاية المنصور وهزيمة النصارى والنحو صنعتى وفي الفقه رغبتي احاوله حفظاً واقدمه لفظاً وقد كنت في الخرجة الاولى للبادية زرت قبر الشيخ المستجاب عنده الدعاء ابى يعزى فطلبت الله عنده ان اكون من الراسخين في العلوم باسرها وتوبة منَّى يتقلَّبها فما دار علىُّ حول الا وانا بزاوية الشيخ سيّدى محمّد بن مبارك الزعريّ لا عن قصد لكوني اذَّاك مولماً بالعلم وطريق الفقر لا تخطر ببالي لانَّ المعتمد يومئذ في الفقراء خلاف الظنّ فكنت اشدّ الناس حذراً منهم الى ان أنكشف الستر وانحسر فرايت ما رايت الى ان وعيت فصاحبت شيخي الذي لولا هو من فضل الله لهلكت ولولا هدايته باذن الله لضللت وكيف لا وهو الذي انقذني الله به من بحر هواي المضلّ ودلّني به عليه برحمته في اصحاب الصراط السوى الى عبد الله سيدي محمّد بن مبارك الزعري القبيل الجراري السبيل وفي القرون عاشرى الحيل وهو رضى الله عنه من قبيلة عرب بالمغرب يقال لهم زُعير بصيغة التصغير والنسب اليه على التكبير وقد سمعت من شيخ مسنّ في القبيلة المذكورة يذكر انّ سبب تسمية جدُّهم بزُعُير انَّه كان يحرث على جمل وفرس مماً فقال للاوَّل في زجره زع لانّها كلمة تساق بها الابل وقال للثاني وهو الفرس ري بكسر الراء كما انّ زع بفتح الزاى لانّهاكلمة تساق بها الحيل وتزجر فلمّا نطق بهما مماً لقب بهما ثمّ غلب على السنة العامة اليوم تصغير زعير قال الشيخ المذكور وكان اسم الزعريّ قبل ذلك سلمان ثمّ غلب لقبه على اسمه وزعم مع ذلك أنّه اخو بربش واشبان تنسب لكلّ واحد منهم الى الان قبائل شي من عرب سوس بالمغرب الاقصى فبقيت في صحبة شيخي المذكور نحواً من ثمانية عشر عاماً وما فارقته بالمرسوم الّا عن امره اذ هو الذي وجّهني لبلاد سجلمـاسة من غير اختيار قائلاً لي انَّ صلاحهم فيك ثمَّ ناولني عصاه وبرنسه ونعله من غير طلب منَّى لشيء من ذلك وجعل في راسي قلنسوة كالخرقة بيده اليمني عند الوداع فلمَّا استوطنت

بلدي عن امره زرته منها نحواً من اننى عشر مرة وفي الاخيرة منها عند مقفلى من الحبّة الاولى التى في حياته السعيدة وذلك عام اثنين بعد الالف دعا لي بقوله بلاك الله اكثر تما بلاني فتاوّلته باقبال الحلق على كا تري وقد صاح عندها صيحة عظيمة وماكانت من عادته وما رايت منه مثلها منذ صحبته لطمانيته ولمّا توفّى ايّده الله وقدّسه بقيت نحواً من ثلاث سنين عاطلاً ثم تحلّى التجريد بنور لطائفه الموعود بها فله الحمد على ما اسدى وله الشكر فيا اهدى ثم ذكر بقية اشياخه كالمنجور وسيّدي احمد بابا السوداني وغيرهم تمن يطول بنا تتبّمه قال ثم كملت الفائدة بعد المقفل من الحبّج فلما اظلّني شهر رجب من عام واحد او اثنين والف اجتمعت بالالف الصديق الثقني ابي يحيى الفاسيّ وكذلك البدخشي من بخارى على نخبة ابن حجر ثم رجعت لزيارة الديار المغربيّة الى وادي الساورة ثم تحوّلت بجميع عيالي للوادي المذكور هذه ملخصة اوليّته رحمه الله من كتابه المذكور وهو كتاب مفيد وقفت عليه في عليّد ومنه انتقيا هذه المجالة والله وليّ التوفيق والهادي لِأَقُوم طريق

# ذكر الحبر عن استحالة دلوه غرفاً وملئه الدنيا عياطاً شرقاً وغرباً

قال الشيخ الفقيه ابو العبّاس احمد التواتيّ رحمه الله في رسالته التي سمّاها مقام التجلّي والتحلّي من صحبة الشيخ ابي محلّي وهي رسالة طويلة مسجمة وقفت عليها بخطّ مؤلّفها ما نصّه كان الفقيه ابو العبّاس احمد بن عبد الله ابو محلي في اوّل امره فقيهاً صرفاً ثمّ انّه انتحى طريق التصوّف مدّة حتى وقع على بعض الاحوال الربّانيّة ولاحت عليه مخائل الولاية الرحمانيّة فانحشر الناس لزيارته افواجاً وقصدوه فرادى وازواجاً وبعد في البلاد صيته وكثرت اتباعه قال

فلمَّ السمعت بذلك ذهب اليه وجلست عنده مدَّة الى ان وجدته يشير الى نفسه بأنَّه المهديُّ المعلوم المبشر به في صحيح الاحاديث فتركته ورا. ونبذته بالعراء . وذكر ابو على اليوسيّ في المحاضرات انّ ابا العبّاس احمد ابا محلى كان ذات يوم عند استاذه ابن المسارك قبل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك وجعل نقول انا سلطان انا سلطان فقال له الاستاذ يا احمد هب انَّك سلطان انَّكَ لَنْ تَخْرَقَ الارضُ وَلَنْ تَبَلَغُ الْحِبَالُ طُولًا ۖ وَفِي يُومُ اخْرُ وَقَعُ لَلْفَقُرَاء سماع فتحرُّك وجعل يقول انا سلطان فتحرُّك فقير اخر في ناحية وجعل يقول ثلاث سنين غير ربع فكان الامر كذلك . ويذكر انّه للّاطاف بالبيت في وجهته الحجازيّة سمع وهو يقول يا ربّ انت قلت وقولك الحقّ وتلك الآيّام نداولها بين الناس فاجعل لي يا ربّ دولة بينهم ولم يسال حسن العاقبة فرزق الدولة فآل به الحال الى ما ابرمته الاقدار وكان فقيهاً جليلاً له قلم بليغ ونفس عالية وله تآليف منها الوخاح والقسطاس والاصليت ومنجنيق والصخور في الردّ على اهل الفجور رايته بخطّه وجواب الخرّوبيّ على رسالته الشهيرة لابي عمر المرّاكشيّ وغير ذلك وله شعر وسط وسوّلت له نفسه أنّه يقدر على القيام بوظيفة تغيير المنكر فاصيبت مقاتله من ذلك وهو لايدري وقال شيخ شيوخنا ابو على " اليوسيّ رحمه الله في المحاضرات له كان ابو محلى المذكور مصاحباً لابن المبارك التاستاوتيُّ في الطريق حتَّى حصل له منها نصب من الذوق والُّف فيها كتــــاً تدلُّ على ذلك ثمّ نزغت به هذه النزغة فحدَّثوا عنه انَّه في اوَّل امره معاشراً لابن اني بكر الدلاءيّ وكان البلد اذَّاك قد كثرت فيه المناكر وشاعت وفشا المنكر في الوقت فقال احمد بن عبد الله لابن ابي بكر ذات ليلة هل لك في ان تخرج غداً الى النــاس فنامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونكون قد قدمنــا بوظيفة تغيير المنكرات فانّها قد شاعت وفشت فابي عليه ابن ابي بكر ولم يساعفه لما راى من تعذَّر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشرُّ وقال له انَّ شروط تغيير المنكر لم تتوفَّر فلمَّا اصبحا خرجاً فامَّا ابن ابي بكر فانطلق ذاهباً الى ناحية النهر

ينسل ثيابه وازال شعثه بالحلق وعمر اوقاته باوراده وادّى صلواته في اوقاتها وامّا ابن ابي محلى فتقدّم لما همّ به من الحسبة فوقع في شرّ وخصام وافضى به الحال وادّاه الى اخراج الصلاة عن الوقت ولم يحصل على طائل فلمّا رجعا بعد المغرب الى ماواهما واجتمعا بالليل قال له ابن ابى بكر آمّا انا فقد قضيت مئاربى وحفظت واديت صلاتي في وقتها وانقلبت في سلامة وعافية وصفاء ومن اتى منكراً فالله حسيبه او نحو هذا من الكلام وامّا انت فانظر ما الذي وقعت فيه ثمّ لم ينته عن ذلك ولم يلبث الى ان ذهب الى بلاد وادي الساورة من بلاد القبلة ودعا لنفسه واظهر أنّه ما حمله على ذلك الآكثرة المناكر وتفاقم البدع ولم يقتصر على ذلك وادَّعى انه المهديّ المنتظر وانّه بصدد الحبهاد فاستخفّ قلوب العوام فتبعوه وكان رحمه الله يكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يامرهم بالمعروف ويحضَّهم على الاستمساك بالسُّنَّة ويشيع أنَّه الفاطميُّ وأنَّ من تبعه فهو الفَّائز ومن تخلُّف عنه فهو موبق وربَّما كان يقول لاصحابه محرضاً لهم على نصرته انتم افضل من اصحاب النيّ صلّى الله عليه وسلّم لأنّكم قتم بنصر الحقّ في زمن الباطل وهم قاموا به في زمان الحق او نحو هذا من زخاريف كلامه والى هذا اشار الفقيه ابو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنم الحاحيّ في بعض قصائده معرضاً بابي محلى المذكور ومحذراً من حاله فقال

فيمن مضى اسوة من سائر العلما سدى وخلقكم قد تعلمون لما اما فطنتم ومالاه كمن علما من المهيمين يالله مستصما قالوا الفقيه فلان قبلنا حرما ولا اتاه الاجلّ ابن الذي هدما ها صاحب الوقت يكفينا الذي علما يامة المصطفى الهادي اليس لكم انحسبون بان الله يستركم ناشدتكم بالذي في العرض يجمعكم بان مفربكم قد عمّه سخط ان قيل للناس ان الهرج يوبقكم لو لم يكن جازماً افتى الامام به ومن يقل قال خير الخلق قيل له

ونحن افضل من صحب الرسول لنا اجريضاً عفّ في اجبارنا نظما وزخرفوا نزهات الحال فانفعلت له قبلوب عوام رشدها عدما

وقد وقعت بينه وبين يحيى بن عبد الله هذا مراسلات ومهـــاجات نظمــــــاً ونثراً كقوله

ايحيى الخسيس الندل مالك تدعى قصوراً شعاراً للفحول الاوائل كالحد عواك من بيت النبوة نسبة وانت دني من اخس القبائل ووجهك وجه القرد اقبح ما يرا وراسك راس الديك بين المزابل وشدك تعمياً كراس مجوزة من الروم اقعدت لغسل المنادل

ويزعمون انّ يحيى كان معاشراً لابن ابي محلى في زمن الطلب بالمدرسة بفاس وللعاقبة فيا وقع بينهما من الامور السخريّة ما انزه كتابي هذا عن تسطيره والله يسامح الجميع بمنّه

# ذكر الحبر عن دخوله سجلماسة ودرعة ومرّاكش وما وقع في ذلككلّه

كان ابو محلى رحمه الله لمّا كثرت جموعه واتباعه وتمدّدت اشياعه وانثال الناس لزيارته صرخ فيهم بوجوب القيام بتغيير المنكر التى شاعت في الناس وذاعت وجعل يقول انّ اولاد المنصور قد تهالكوا في طلب الملك حتى في الناس فيا بينهم وانتهبت الاموال وانتهكت الحارم فيجب الضرب على ايديهم وكسر شوكتهم ولمّا بلغه ما فعل الشيخ ابن المنصور من اجلاء المسلمين عن العرائش واخلائها منهم وبيعها للعدق الكافر استشاط غضباً واظهر أنّه غضب

لدين الله واهله لا حمية وتعصّباً فخرج الى سجلماسة يوماً بقصد اخذها وكان خليفة زيدان عليها رجل يسمى الحاتج المير فخرج عامل زيدان المذكور لمصادمته وهو في نحو اربعة الاف وابو محلى في نحو اربعماية مقاتل فلمّا تراءا الجمعان كان الدائرة على حيش عامل زيدان واشاع الناس انّ الرصاص يقع على اصحاب ابي محلي بارداً لا يضرُّهم فسكنت هيبته في القلوب وتحرُّك له ناموس عظيم ولمّا دخل سجلماسة اظهر العدل وغيّر المناكر وقدمت عليه وفود اهل تلمسان الجزائريّ صاحب الشرح على السلم وهو من تلامذة ابي محلى كما ذكره في كتاب الاصليت ولمّا بلغت الهزيمة زيدان ووصله الفلّ جهّز جيشاً عظماً فيعث به وامَّر عليه آخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلى فسار لدرعة فوافاه هنالك عبد الله فوقعت الهزيمة عليه وقتل من اصحابه نحو الثلاثة الاف فقوى عند ذلك امر ابي محلى واشتدت شوكته وجمع بين سجلماسة ودرعة وكان القائد يونس الايسي هرب من زيدان لامر نقمه عليه وقصد الى ابى محلى وجاء معه يطلعه على عورات زيدان ويخفّف عليه امره فما زال به الى ان توجّه به الى مراكش ففر منها زيدان لثفر اسنى وهم بالهرب والعبور الى العدوة ولَّما دخل ابو محلى قصر الخلافة من مَّراكش فعل فيه كيف شاء وتزايد له ولد هنالك فسمّاه زيدان ويقال أنّه تزوّج أمّ زيدان وبني بها ودبَّت في راسه نشوة الملك ونسى ما بني عليه امره من التقوى والنسك وفي المحاضرات للشيخ اليوسيّ رحمه الله ما صورته لّما دخل ابو محلى مّراكش ذهب اليه اخوانه من الفقراء برسم زيارته وتهنيته فلمّا كانوا بين يديه اخذوا يهنُّونه ويفرحون به بما حاز من الملك وفيهم رجل ساكت فقال له ابو محلى ما لك لا تتكلُّم والَّح عليه في الكلام فقال له الرجل انت اليوم سلطان فان امنتنى على ان اقول الحقّ قلته فقال له انت آمن فقال له انّ الكورة التي يلمب بها يتبعها الماية والمايتان وآكثر واقل من خلفها ويكثر الصياح والضجيج والهول

وينكسر بعض الناس وينجرحون وقد يموتون ولا يبالون واذا فتشت فلم يوجد فيها الآ شراويط اي خرق بالية ملفوفة فلمّا سمع ابو محلى هذا المثال وفهمه بكي وقال رمنا ان نجبر الدين فاتلفناه .

#### ذكر الحبر عن استصراخ زيدان بيحيى بن عبد الله ومقتل ابي محلى وما وقع في ذلك

ولَّمَا راى زيدان ما راى وتحقَّق فشل ريحه وضعفه عن مقاومة ابي محلى كتب للفقيه ابي ذكريا. يحبي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنع الحاحيّ ثمّ الداوديّ مستغيثاً به ومستصرخاً وكان يحى بزاوية ابيه من جبل درن وله شهرة عظيمة في الصقع السوسيّ واتباع فبعث له زيدان مستنجداً ومستصرخاً وقال له أنَّ بيعتى في اعنــاقكم وأنا بين اظهركم فيجب عليكم أن تدبُّوا عنى وتقاتلوا معى من ناوانيّ فليّ ابو زكريا. نداءه واغاثه فحشد الحيوش من كلّ فوج وجمع الجموع من كلّ صوب وخرج يريد مرّاكش في ثامن رمضان عام اثنين وعشرين والف وللما بلغ يحيي فم تانوت موضع عملي مرحلتين من مرّاكش كتب له ابو محلى بما نصّه بسم الله الرحمن الرحيم من احمد بن عبد الله الى يحي بن عبد الله بلغني بانُّك جندت وبندت وفي تانوت نزلت اهبط للوطا لينكشف بيني وبينك الغطا فالذئب ختّال والاسد صوّال ولا تستقيم الايام الآ بضرب القنا وقطع الحسام والسلام فاجابه بما نصّه بسم الله الرحمن الرحيم من يحيى بن عبد الله الى احمد بن عبد الله أمّا بعد فليست الآيام لا لي ولا لك أنَّما هي للملك العلَّام وقد اتيتك بإهل البنادق والاضرار من شبَّانة ومن انتمي الهم من بني جرار واهل الشرور والبؤس من هشتوكة الى بني كنسوس فالوعد نيني وبينك حيلز هنالك ينتقم الله من الظالم ويعزّ العزيز والسلام ثمّ زحف

یحی لمرّاکش مجنوده الی ان نزل قرب جیلز جبل یطلّ علی مرّاکش فخرج اليه احمد بن عبد الله مجنوده فوقعت المعركة بينهما هنالك فكانت اوّل رصاصة في نحر ابي محلَّى فمات مكانه وفرَّت جموعه ونهبت محلَّته وقطع راسه وعلَّق على سور المدينة فبتى معلقاً مع رؤوس جماعة من اصحابه نحو اشتى عشرة سنة وحملت جبّته فدفنت بروضة الوليّ الشهير اليّ العباس السبتى تحت المكتب المملّق هنالك على المسجد الجامع وقد رمن قيام ابي محتّى ووفاته الشيخ الفقيه الصدر ابو العبَّاس احمد المريدي المرَّاكشيُّ رحمه الله فقال قام طيشاً ومات كبشاً ولا يخنى ما فيه بعد افادة التاريخ من حسن التمليح وبديع التورية وزعم اصحابه أنَّه لم يمت ولكن تغيُّب وحدَّثني بعض من اثق به انَّ اهل وادي الساورة الى الان منهم من هو على هذا الاعتقاد والحول والقوّة بالله ولمّا قتل ابو محلّى دخل يحي مرّاكش واستقرّ بدار الخلافة منها والتي بها عصا تسياره ورام ان يِّخذها دار قرار كتب له في ذلك زيدان وهو يقول له ان كنت أنَّا جئت لنصرتى وكفّ يد ذلك الثائر عنّى فقد ابلغت المراد وشفيت الفؤاد وانكنت رمت ان تجرّ النار لقرصك وتجعل الملك من قنصك فاقرّ الله عينيك به فتجهّز يحى للرجوع لوطنه واظهر العفّة عن الملك وانّه أنّما جا. ليدافع عن الملك الذي بيعته في عنقه وانقلب لبلاده ورجع زيدان لمرّاكش وقد قيل انّ يحيي رام الملك وانَّ اجناده من البربر لم يساعدوه على ذلك في قضيَّة طويلة والله وليّ التوفيق بمنّه وكرمه

> ذكر الحبر عن بقيّة احوال يحيى بن عبد الله وشئ من التعريف به وما يناسب ذلك

هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنع الداوديّ المنّانيّ الحاحّى وكان حِدّه سعيد رحمه الله واحد وقته علماً وديناً وهو الذي احيا السنّة بسوس

وانتعش به الاسلام فيه وقال فيه سيدى احمد بن موسى السملاتي ما ولد النساء قبله ولا بعده مثله واجمع الناس على جلالته وديانته وكان من اهل العناية قال لفقرائه يوماً اتعرفون ما يعني بكم شيخكم يوم القيامة قالوا لا فقال لهم يحضر لكم عند الميزان فمن فضلت له منكم فضلة ياخذها فيردها على من احتاج اليها من اخوانه حتى اذا لم يبق اللّا من قصر به اعماله فيقف لكم عند الصراط حتّى تجوزوا عن آخركم وكراماته أكثر من ان تحصى اخذ عن التبّاع وتوفّى سنة ثلاث وخمسين وتسعماية ولّما مات جلس ولده سيّدي عبد الله في مكان ابيه وجرى على نهجه وسبيله بل كان بعض الناس يفضله على ابيه وكان رحمه الله عالمًا عاملاً خاشماً صالحاً ناصحاً كان يقول مـا عقلت على مخالفة لله تعالى ارتكبتها ولا اذيت حيواناً ولا نملة قال في بذل المناصحة لم ار احداً ولا سمعت باحد من المنتسين يهتمّ بدين اصحابه وتعليمهم مثله حتّى كان يعيّن للحرّاثين للزاوية من يقوم لهم بوظيفة الماء اذا حان وقت الصلاة فياتهم بماء وصطل ونار الى محلّ الحرث فيسخن لهم الما. ويتوضّئون واحداً بعد واحد ويصلُّون جماعة ووضع تاليفاً في اهوال الاخرة يقراه على الزيارة بالعربيَّة والعجميَّة وكان لا يصل اليه احد الّا في الليل ومـا برز لاحدهم بالنهار قط الّا مرةً واحدةً ويذكر انّ شيخه سيّدي احمد بن موسى اوصاء بذلك وكراماته رحمه الله كثيرة ولملّنا نلّم بشئ منها في غير هذا الكتاب واخذ عن سيّدي احمد بن موسى وعن سيَّدي عبد الله الهبطى وهو معتمده في الطريق وعن محمَّد بن ابراهيم التمنارتي وعن الزقاق والونشريسيّ وغيرهم وتوفّى عام اثنى عشر والف ودفن برداعة من جبل درن حيث كانت زاويته بموافقة السلطان الغالب بالله عليها وقد كان سعى به للمنصور تماكثرت اتباعه واشتهر امره وخُوْفُوه منه فبعث له قائده منصور بن عبد الرحمن العلج ليقبضه فانجاه الله منه وتَّــا مات جلس ولده يحيي هذا موضعه ونهج سبيله وكان يحيي فقهـــاً مشاركاً رحل لفاس واخذ عن اشياخها كالمنجور وغيره وعن الوليّ العارف بالله العالم الشهير سيّدي احمد بن محمّد المعروف بادبال السوسانيّ دفين درعة وهو معتمده اخذ عنه كثيراً من الفنون واجازه في علم الحديث اجازة عامّة قال صاحب الفوائد الجلّة كان يحيى مشاركا في الفنون من حديث وفقه ونحو وتصريف وتصوّف حدّثنى انّه راى ابا هريرة رضى الله تعالى عنه في النوم وهو ادم اللون ربعة شديد الحمرة فقلت له ما اسمك قال عبد الرحمن بن صخر او عبد الله بن صخر الدوسيّ الذي سمعتم به فقلت احضرت انشقاق القمر فقال لم احضره ولكنّه صحيح فطلبت الدعاء منه ووضعت يده على وجهى تبرّكا بها فبعد ان فقت من نومى فبحثت عن اسلامه فوجدته تاخر عن انشقاق القمر قال وانشدني لنفسه

يا ابا زيد لـيس مشــلى يسمو عن حديث يرويه مثلك عنــه انت ضيف الدنيــا فخقّف عيوبا من قراها واخش الردى من لدنه

وكان يحيى شاعراً محسناً وله قصيدة لاميّة في التهنية غالبها مجنسة وشرحها في نحو كرّاسة وسمّاه الرشفة الهنية من رسالة التهنية وله نظم في الشهداء على بحر الرجز وحدّنى صاحبنا القاضى ابو زيد السجنانيّ آنه وقف على تاليف كبير مشتمل على ما وقع بين يحيى وابي محتى من القصائد في غرض الهجاء وغيره قال واسم هذا الكتاب التجلّى فيا وقع بين يحيى وابي محتى وكانت ليحيى شهرة عظيمة بالصلاح واتباع كثيرة كوالده وجدّه وتوجّهت لزيارته الانم وركبت لها النجائب الآ آنة وقع له قريب ممّا وقع لابي محتى فتصدّر لامور الملك ودخل في احوال السلطنة فتكدّر مشربه وانكسف بدره ولم يشعر ان ذلك من مكائد ابليس اللمين ومن دقائق مكائده وقد قال بعض العلماء ان الرياسة اذا سكنت قلب الانسان لا تقصر به عن ذهاب راسه ولذلك قال صاحب الفوائد في حقّه بعد ما تقدّم ما صورته قام بجمع الكلمة والنظر في معالح الامّة واستمرّ به علاج ذلك الى ان توفّى ولم يتمّ له امراً . وكان لّـا

رجع لسوس بدا له في طلب الملك وجمع الكلمة لما راى من افتراقها في حواضر المفرب وبواديه وذهب لتارودانت فتغلّب علهما وملكها ووقعت بينه وبين ابي الحسن علىّ حفيد الوليّ الصالح سيّدي احمد بن موسى السملاليّ وقائع تشيب النواصي ومعاريك يهرم لها الرضيع ولم يزل مصماً على طلب جمع الكلمة الى ان توقّى رحمه الله ليلة الخيس السادس من جادى الثانية من عام خمسة وثلاثين والف بقصبة تارودانت وحمل من الفد لرباط والده وجدّه فدفن بجنبه وكان يراسل زيدان وينصحه ويجير منه من استجار به وكان زيدان يتحمّل من ذلك امراً عظماً وقد وقفت على رسالة ليحيى بعث بها لزيدان من نمط ما ذكرناه وهذا نصّها من يحيي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنع كان الله له بجميل لطفه دائمًا امين اللهم انّا نحمدك على كلّ حال ونشكرك يا وليّ المؤمنين على دفع الاواء والمحال ونصلَّى ونسلُّم على صفيك افضل من شدَّت له الرحال نستوهبك يا مولانا جميل لطفك وجنزيل فضلك في المقام والترحال عائذين بوجهك الكريم من مواخذتنا بسوء اعمالنا يا شديد المحال هذا وسلام الله الاتمّ ورضوانه الاعمّ ورحمة الله تعالى وبركاته على الهمام العالي المقام المولويّ الامام العلوي كيف انتم وكيف حالكم واحوالكم مع الزمان الذي شمر عن ساقه لسلب الاديان والح في اقتضائها بهواء على كلُّ مديان فانا لله ولا قوَّة الَّا بالله وهو حسبنا ونم الوكيل وبعد فالباعث به اليكم في هذه البطاقة امور ثلاثة مدارها على قوله صلَّى الله عليه وسلَّم الدين النصيحة فقيل لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولخاصة المسلمين ولعامتهم اتسا الاول فبيان سبب الركون اليكم والى جانبكم الثاني الحامل على دفع مناويكم الثالث ملازمة نصحكم وتذكركم والضجر تمَّ يُصدُّ من اعوانكم للرعية امَّا الامر الآوُّل فله اسباب كثيرة منها مراعاة الجناب النبويّ الكريم في اهل بيته ورضى الله عن ابي بكر الصدّيق القــائل ارقبوا محمّداً في اهل بيته والقائل لَقرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلم احبّ الى من اصل قرابتي

يا اهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القران انزله يكفيكُم من عظيم الحجد أنكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

ومنها النصح لحاصّة المسلمين الذي هو الدعاء بالهداية لهم وردّ القلوب النافرة اليهم ونصحهم بقدر الامكان مشافهة ومراسلة وقد بذلنــا الجهد في الجميع اخلص الله القصد في الجميع وامّا الامر الشاني فلمّا جرى القدر بتغلّب ذلك الانسان المسلّط على الرقاب والحريم والاموال وادخل بتاويلاته البعيدة عن الصواب ما ليس في المذهب وتعدّى ضروب الولاة الى سائر الرعية فاضلها ومفضولها ومدّ مع ذلك يد الوعيد المذكور بالايمان الينا في الانفس والاموال فناشدناه كما تقرّر في فتاوي الايمّة رضى الله عنهم حيث توفّرت فيه فصول هذا الصدركلة يشاهد الميان وكان الامركما قدّر ولله الامر من قبل ومن بمد وامّا الامر الثالث فالكتاب والسنّة والاجماع امّا الكتاب فسورة المصر قائمة بالبرهان في كلّ اوان وعصر وقد قال تعالى في قضية كليمه ربّ بما انعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين وقد استشهد به بعض العلماء في برى قلم الكاتب للامراء المتقدّمين وحسبنا الله ونيم الوكيل وقوله جلّ من قائلُ وتماونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على آلاثم والمدوان وامّا السّنّة فالحديث الاوُّل قوله المعاون شريك وقوله من راى منكم منكراً فليفيِّره بيده فان لم يقدر فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقدكنّا مقتصرين على التغيير باللسان والقلم لكون التغير العمليّ اليكم حتّى جذبتمونا اليه وذللتمونا بارتكاب اصعب مرام عليه وقوله من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وقد قال المواق في شرحه على المختصر من اعان على عزل انسان وتولية غيره ولم يامن سفك دم مسلم فهو شريك في دمه ان سفك ثم آتى بالحديث المتقدّم استعظاماً لذلك الامر الفضيع فانَّا لله وانَّا اليه راجعون على انا انخدعنا بالله حتَّى نامن بالقطع لسفك الدماء

اذَّاك حيث كتبت لنا مراراً وامنت وارسلت وكنت اتخوَّف من هذا الواقع بازمُّور واسنى ومرَّاكش والغرب ولذلك كنت الححت عليكم في تقرير العهد حتَّى اتاني القائد عبد العادق بمصحف ذكر أنّه لسلطان تلمسان في جرم صغير وقال لى امرني السلطان ان احلف لك فيه نيابة عنه على بقائه على المهد فها بينك وبينه بتامين كلّ من امّنته وامضاء كلّ ما رايته صلاحاً لامّته صلّى الله عليه وسلّم ثمّ لم اكتف حتى اتى القاضى فكتبت لي ما رايت فيه الصلاح امضيته وانَّك امَّنْت كلِّ من امَّنته ثمَّ بعد استقرارك في دارك كتبت لي كتاباً بانُّك باق على ما تماهدنا عليه معك وانّ الاموركلّمها على معيار الشرع فما راعني الّا وقد اخفرت في ذمّة الله واماني الذي عقدته للناس فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن بلدة آلرٍ واخبار اخر ترد علينا من جهة السواحل انَّ النـاس تباع فيهـا للمدوّ دمّره الله ولم تر من اهتبل بذلك تمّن قلدتموه امور الثغور فلم ندر هل بلغك خبر ذلك فتسقط عنّا ملامة الشرع ام لم يبلغك فاعلمنا لله تمالى لتطمئن قلوبنا فاتي كاتبتك في ذلك فلم ار جواباً فقضيت والله من الاس عجبًا فان عددت ما منّ الله به عليك ورجوعك الى دار والدك واجماعك بسرير ملكك آمناً من قبل النع بما تقيّد به في كريم علمك وان رايته بنظر اخر فان لله ما في السماوات وما في الارض واتَّ الاجماع فلم نر من العلماء من نهى عن نصيحة خاصة المسلمين وتنبيهم على ما يصلح بهم وبالرعية بل عدُّوه من الدين للحديث الأوَّل وغيره وأمَّا ما استشعرناه من امتعاضكم من عدم الانة القول في مكاتبتنا لكم فما خاطبناكم قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الايّمة الاوّل به اهل زمانهم اتكالاً على مطالعتكم لكتبهم وعلمكم بما لا نعلمه بذلك ولم نروه ويكفيكم نصح الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وامامنا مالك رضى الله عنهم لمعاصريهم من الولاة وفيهم من بكي وانتفع ومن غشى عليه وتوجّع ومن ندم واسترجع الى غير ما ذكر على اختلاف الاعصار وتنوع الدول فبذلك اقتدينا وبمساكان عليه اشياخنا واسلافنا لكم

ولاسلافكم كالفقيه شيخ والدنا رحمه الله سيّدي عبد الله الهبطيّ لحبّدكم المرحوم بكرم الله تعالى فطمعت نجح النصح دنيا واخرة فهذا اصل قضيتنا معكم وهلم جرًّا والذكرى تنفع المؤمنين على كلُّ حال والحمد لله والصلاة والسلام على أ سيَّدنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم و آلله خير آل وبتاريخ اواخر ربيع النبويُّ الشريف وكتب عن اذنه رضى الله تعالى عنه عبد ربّه محمّد بن الحسن بن بلقاسم لطف الله به والحمد لله ربُّ العالمين فاجابه زيدان بما نصَّه بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً من عبد الله تعالى المقترف المعترف زيدان بن احمد بن محمّد بن عبد الرحمن الى السّيد ابى زكرياء على اتباع الحقّ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد ورد عليناكتابكم ففضنا ختامه ووقفنا على سائر فصوله ثمّ انّنا ان جاوبناكم على ما يقتضيه المقام الخطابي ربما غيّركم ذلك وادى الى المباغضة والمشاحنة ويحكى عن عثمان رضى الله عنه انه بعث لعلىّ كرّم الله وجهه واحضره عنده والتي عليه ماكان يجد من اولاد الصحابة الذين عصوصبوا باهل الردّة الذي كان رجوعهم الى الاسلام على يد الصدّيق وهو في ذلك لا يجيبه فقال له عثمان ما اسكتك فقال له يا امير المؤمنين ان تكلّمت ما اقول الّا ما تكره وان سكتّ فليس لك عندي الّا ما تحبّ ولكن لمّا لم اجد بدّاً من الحبواب ارى ان اقدّم لك مقدّمة قبل الحبواب وذلك انّ الحجّاج لمّا ولاه عبد الملك بن مروان العراق وكان من سيرته ما يغني اشتهاره عن تسطيره هنا فتاوّل ابن الاشمث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسميد بن جبير وامثاله من اولاد الصحابة ولمَّا قوى عزمهم على ذلك استدعوا الحسن البصريّ رضى الله عنه فقال لا افعل فانّي اري الحجّاج عقوبة من الله فنفزع الى الدعاء اولى قال بعض فضلاء العجم يؤخذ من هذا انَّ الخروج على السلطان من الكبائر وجواز المقام معه تحت ولاية الظلم والحبور وقد علمت

ماكان من امر عبد الرحمن بن الاشعث وسعيد وامثالهما وقضية اهل الحرة لمّا اوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ما اوقع ولمّا بلغه الحبر وهو بالشام انشد

#### ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل

وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عهد أكابر الصحابة واولادهم ولا تعرّض احد منهم للنكير عليه ولا تصدّى للقيام بكلام وامّا ما يرجع الى جواب الكتاب فامّا ما حكيت عن الصدّيق رضى الله عنه في اهل البيت والاحاديث الواردة في أنّه يجب احترامهم وتعظيمهم وتبجيلهم لاجل النيّ صلّى الله عليه وسلَّم فان كان يجب عليكم تعظيمهـم فان تعظيمهم يجب علَّى اولاً واولاً عملاً بقوله تمالى قل لا اسالكم عليه اجراً اللَّا المودَّة في القربي واجرى سبحانه وتعالى عادة حكمه ما تصدّى احد لعداوة اهل البيت النبويّ الّا آكِه الله لوجهه وامّا ما اردتم من حديث النصح فانّي والله احبّ ان تنصحني سرّاً وعلانية ً مع زيادة شكري عليه واراها لك مودة واعدها محبّة ولكن افعل من ذلك ما اقدر عليه لانَّ الله سبحانه وتمالى يقول لا يكلُّف الله نفساً الَّا وسعها ولهذا قال أكثر العلماء في صدور تصانيفهم ولم ال جهداً في كذا لانّ النفوس الشريفة المليَّة لاتترك من فصل الحير والحبِّد في أكتسبابه الا منا عنَّ تناوله وصعب اكتسابه عليها واتَّا ما ذكرتم من امر ابي محلَّى وسيرته وما كان تسلُّط عليه امّا ما كان من عدم استنهاضكم اليه اما تذكر استنهاضنا لكم المرّة بعد المرّة وتكرّرت في ذلك اليكــم الرسل حتّى اجبت اليــه ولا تحتاج فيه لاقامة حجّة غير كونه خرج عن الجماعة وقوله عليه السلام من اراد ان يشقّ عصاكم فاقتلوه كائناً من كان والّا فلو دخل الملك من بابه وبايعه اهل الحلّ والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بيعــة حبَّدنا المرحوم الذي

تظافرت عليه علماء المغرب واهــل الدين المشاهير ولوكان وصل لذلك بمثـل هذه الوسائط لا يجب حربه ولا القيام عليه بما ذكرتم لانّ السلطان لا ينعزل بالفسق والحبور والَّا فانَّ الصحابة رضى الله عنهم في زمن يزيد بن معاوية لا يحصى عددهم وما تصدّى احد منهم للقيام عليه ولا قال نعزله والّا فأنّهم لا يقيمون على الضلالة ولو نشروا بالمناشر والمّا ابو محلى فبمجرّد قيامه يجب عليك وعلى غيرك اعانتنا عليه لانُّك في بيعتب وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك واعلم ايضاً انَّ والدك افضل منك بدليل اباؤكم خير من ابنائكم الى يوم القيامة وكان عمنا عبد الملك رضى الله عنه وسمح له على ماكان عليه واشتهر به اعلاناً وكان والدك في دولته وبيعته ووفد عليه ولم يستنكف من ذلك ولا ظهر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر عليها ولا تعرّض لما يسوء ملك الوقت ولا سمع ذلك منه فان كان راضياً بفعله فهو مثله وان لم يكن راضياً فما وجه سكوته والوفادة عليه وقد تحقّقت وعلمت أنّ ولاية أحمد بن موسى الجزولّي كادت ان تكون قطيمة واشتهر امره عند الخاصّ والعامّ حتّى اطبق اهل المغرب على ولايته وكان على عهد مولانا عبد الله الفالب بالله برَّد الله ضريحه وكان المولى المذكور على ماكان عليــه واشتهر امره ومــا برح الشيخ المذكور يدعو له ولدولته بالبقاء ويظهر حبه وكان المولى المذكور يعزل ويوتى ويقتل وغير ذلك وكان شرد منه لزاويــة المرابط الاندلسيّ وولد ازيك وامشــالهم وكان يتقدّم للشفاعة ويشفع ولا يتعقّب ولا يعاتب ولا يبحث على ما وراء ذلك باق على عهده ومودّته وكان المولى المذكـور بعث لابن حسين يسدّ داره فسدّها وما فتحها حتَّى امره بفتحها ولا استعظم احد ذلك ولا آكثر فيه ولا جعله سبباً لفتح باب الفتنة وكان قوّاد المولى المذكور مثل وزيره ابن شقرا وعبد الكريم بن الشيخ وعبد الكريم بن مومن العلج والهبطيّ والزرهونيّ وعبد الصادق ابن ملوك وغيرهم تمّن لم يحضرني ذكرهم لبعد عصرهم قد انغمسوا في شرب الحُمُور واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير ذلك من الات الفضّة والذهب وكانوا

في عصر احمد بن موسى المذكور وابن حسين الشرقيّ وابي عمر القسطــليّ ومحمَّد بن عبد الله التمنارتيُّ والشطييُّ وغير هولا. من المشائخ واهل الدين الذين لا يسع من يدّعي هذه الطريقة التقدّم عليهـم ولا اكتســاب الفضيلة دونهم فاحسنوا السيرة ولا تعرّضوا للسلطنة ولا سمع منهم ما يقدح في ولاة الاس وقاداة الاجناد ممّن ذكر الذين كان الملك يدور على ايديهم ويرجع في تدبيره اليهم ومثل من ذكر من الاولياء كان علاّمة الزمـان واوحد وقته شيخ مشائخ افريقية وبعض اهل المغرب عبد العزيز القسنطينيّ الشيخ المتكلّم بالصوفية صاحب الايات البينات قد كان من سكّان تونس وكان ملك تونس ومن انضاف اليها من عمالتها على الفساد الذي لا يحصى واشتهر امرهم حتّى عرفوا به في المشارق والمغارب ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم ولا تصدّى لتغيير المنكر ولا للامر بالمعروف حتّى قبضه الله اليه واتَّا ما ذكرتم من انَّ من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه ايس من رحمة الله فهذه حجَّة عليك لا علينا لاتِّي ما سعيت في قتل احد ولا قتل من قتل الآ بامر القضاة واهل العلم ان كان واعلم انّه اذا كان هذا يكون وحيداً في قتل الواحد فما بالك بمن يريد فتح باب الفتنة حتّى لايقف القتل على الماية والمايتين والالف والخسة الاف ونهب الاموال وكشف الحريم وغير ذلك امــا تعلم انّ ايَّام فتنة ابي محلَّى قد هلك من النفوس والاموال بسبهــــا ما لا يحصى عدده حاسبٌ ولا يستوفى نهايته كاتب وكان ذلك على رقبته لانَّه هو المتسبِّب الاول الفاتح ابواب الفتنة لانّه كان يقتل كلّ من انتمى الينا حتّى قتل بسببه في يوم واحد خمسماية قتيل ولولا ابو محتى ما قتلوا واعظم في حرمة النفوس من هذا قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنَّه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكاتّما قتل النـاس جميماً وليس في قول المواق ما يحتجّ به على السلطان واثمًا تكلُّم في اصحاب الخطط على الترتيب الذي كان على عهده مثل اصحاب الشرط كصاحب شرطة السوق الذي ينفذ عن القاضي وغير ذلك

من الولاة وولاية ابي محتى لا تعدّ ولاية حتّى يعدّ عزله عزلاً وما عند المواق وغيره وقفنا عليه وعرفناه وتلقّيناه من الشيوخ الحبلة وعرفنا ما عند الشافيّية والحنفيّة ودرّسناه المرّة بعد المرّة ولست تمن ينطبق عليه قوله اشقى النـاس عالم لم ينفعه الله بعلمـه ولكن لمــاذا تجنح لقول المواق لغرضك وتجعله حجّة ولم تجبنا نحن فهاكتبنا اليك فيه في يونس اليوسي وقلنـــا لك قال صلى الله عليه وسلّم الحرم لا يعيد عاصياً وقال الاتيّ وهذا يحتجّ به على اهل الزوايا واضربت صفحاً عن الحبواب وليس ذلك من ادب الحبدال ولكن اخبرنا عن الوجه الذى منعت به يونس اليوسيّ من الشرع فانّ متاعنا عنده واماء اهلنا في داره الى يوم الوقعة وترتّب في ذمّته للمسلمين من الاموال والدماء فان كنت ممّن يريد المدل فهلاً عدلت فحينئذ تعلم انَّك لا تريح جهته ولا تذهب بك النفس مذهبها لاجرم حینئذ تکون عند ما ترید ومع هذا تمّا مسکنا زوجته وکتبت لنا فیها فسرَ حناها ساعــة وصول خطــابك من غير توقّف فلوكنت عنادياً لعبثت بها عبثه هو باماء اهلى واهل داري على أتّى ما رددت قط شفاعتك مذ عرفتك بعثت لي على ابراهيم بن يعزى فسرّحناه لغرضك على أنّه ترتّب في ذمّته ما ينيف على خسين الف اوقية وذلك المال انمّا يقال له مال بيت مال المسلمين وانمّا كان يجب تخليده في الحبس واهل الحصن اخرجناهم منه عن اخرهم وانفدتم كتابكم في ردُّهم فامرنا بردُّهم عن اخرهم وابن يعقوب اوزال حاكم البلد وشبه الخلفة تركناه على دارنا وحرَّك من غير اذننا ولا مشورتنا وبعثنا مكانه فانقدت الكتاب فيه فردّ لمكانه ما هو الامر الذي سافرت كتبك فيه اللّ واسرعنا اليه خفافاً وامّا مسالة اهل ازمّور لمّا جاء كتابكم عزلنا صاحبه وسرّحنا من كان عنده ورددنا الحيل وقضية الحناشة الناس في شانهم بالاجتهاد وقضية العرب اعلم انَّ العرب قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب والذي يليق بهم ما افتى به سحنون في عرب افريقية والمفرب ولو طالبناهم بمجرد المشر هذه مدّة الفتنة بالمغرب لاذى ذلك على اموالهم والنّاس خرجت عن اطوارها

واحبّوا الفتن طلباً للراحة انظر كتاب الافادة للقاضى واستطالتهم فيه عليه في قضية شرعيّة مصرحة في رسمها القديم على اتهم اضعف الناس قلوباً انظر ما صدر منهم فما بالك بالعرب الذين خربوا البلاد وتساوي الشيخ والصغير في ذلك فان كنت تصغى لمقالتهم واسعاف شهواتهم والتعرّض للسلطان دونهم فهذا نفس خراب العالم وطالع كتاب صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر بخبركم ورايت ان اقدّم لك مقدّمة امام هذا وان كانت ادبيّة قيل لابن الروميّ وهو علىّ بن العباس لم تم تقل كعبد الله بن المعترّ

كان اديورت والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية

فاجاب بان قال لا يقدر هو ان يقول مثل قولي في وصف الرقاقة

ما انسى لانسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر ما يين رويته في كف غرته ويين رويتها قوراء كالقمر الا بمقدار ما تنداح دايره في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر

وقال كلّ منّا يصف اوانى بيته وربّ البيت واهل مكّة ادري بشعوبها والصير في اعرف بنقد الدينار وقضية الخضر والكليم صلوات الله على نينّا وعليهما السلام فيما كفاية لمن يعتبر في خرقه السفينة وقتله الغلام واقامته للجدار والكليم يردّ عليه في كلّ ذلك حتى انباه الله بسرّ ما لم يعلم على انّ علم الحضر في علم موسى كلقة ملقاة في فلات من الارض هكذا قال بعض العلماء وقال بعضم كلّ منهم على علم خصّه الله به ومن هنا جوّز ابن العربي الحاتميّ في بعض كلّ منهم على علم خصّه الله به ومن هنا جوّز ابن العربي الحاتميّ في بعض كتبه واحسب انّ ذلك في كتاب الفصوص انّ الوليّ الذي يتّخذه الله ويصطفيه بمحبّته يطلعه على علم لم تطلعه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم

فقال مشيراً لنفســه طــالعنى الله على علم لم يطــالعه ادم فمن دونه واعلم انّ السلطنة لهما اشراط لا بدّ منهما وسياسة يكره ظهاهمها ولكن ترجع الى غرضك ومرادك اخبرنا كيف تحبّ نسلك مع الناس في الغرب فان كنت تحبُّ نسلك فيهم مسلك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والاسمار قد طلمت وبلغت النهاية والله تبارك وتعالى قد بعث انبيائه وانزل كته بحسب مـا يقتضيه الزمــان وهذا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة واخذ العلم من افواء الرجال وادبته مجالس العلم ونحن نلخص لكم الكلام على بعض ما اورد الناس في الخراج أمّا ما بنوا عليه فرضه في صدر الاسلام وفي الدول العظام فلا نطيل بذكره لشهرته وامّا ما في الغرب خصوصاً فاوّل من فرضه عبد المومن بن على وجعله على اقطاع الارض بناء على انَّ الغرب فتح عنوة واليـه ذهب بعض العلمـا. ومنهم من يقول انَّ السهـل فتح عنوة والحبل صلحاً فاذا تقرّر هذا علمت انّ اهل هذا العصر قد بادوا واندثروا فيكون السهل كلّه ارثاً لبيت المسال تميّن ان يكون الخراج فيه على ما يرضى صاحب الارض وهو السلطان والجبل تتعذّر معرفة ماكان الصلح عليه ولا سبيل الى الوقوف عليه فيرجع للاجتهاد وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله عليهم في فرضه لآول الدولة الشريفة على وفق آيَّة السُّنَّة ومشائخ اهل العلم والدين في ذلك العهد فجرى الامر على السنن القويم الى ان هبّت عواصف الفتنة لآيَّام ابن عَّمنا صاحب الحِبل وازاله مولانا الامام وصنوء المرحوم عن حواضر المفرب وسبيله عند الزحف بالاتراك وامتدّت به الفتنة في الحبل الى ان هلك مع النصارى دمّرهم الله في الغزوة الشهيرة وجاء الله بمولانا المقدس بالحبل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال فقدر رضى الله عنه الاشياء حتَّى قدرها وراى المغرب غبّ تلك الفتن قد ففر افواهـ لانتهـامه عدوّان عدوّ عظيم من الترك وعدو الدين الطاغية فاضطر رحمه الله الى الاستكثار من الاجناد لمقاومة الاعداء والدبُّ عن الدين وحماية ثغور الاسلام فدعا تضاعف

الاجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الخراج وتضاعف الخراج الى الاحجاف بالرعية والاحجاف بالرعية امر يستنكف رضى الله عنه من ارتكابه ولا يرضاه في سيرة عدله طول ايَّامه فلم يبق له حينتُذ الَّا ان امعن النظر رحمه الله في اصل الخراج فوجد بين السعر الذي بنى عليه في قيمة الزرع والسمن والكبش الذي تعطى الرعية منذ زمــان الفرض وبين سعر الوقت اضعــافاً فحينئذ تحرى العدل فخيّر الرعية بين دنع كلّ شئ بوجهه او دفع ما يساوي سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو آكثر فاسعفهم رضى الله عنه وعرف الناس الحقّ فلم ينكره احد من اهل الدين ولا من اهل السياسة ليت شعرى لو طالبنا نحن الرعية اليوم بسعر الوقت الذي طلع الى اضعاف مضاعفته ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو اختَّ من ذلك والحــاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام الماورديّ في الا حكام السلطانيّة في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك وامّا ما تقتضيه من العجب لتعطيل اجوبتنا عنك نحن نراجع اقلّ منك ولكن كتابك اكّدت مبناه على قضية اهل ازمور فانفذنا من اخرج الذي كان به وامضاه وسرّح من كان عنده فتوقّف الجواب حتى يرجع الخديم فحينئذ اجبناكم بما وصلكم وتعجيل الاجوبة وبطؤها فاعلم انّ الذي يقتضى ذلك امور منها ان يكون مــا سمعت ولا بلغنى ان يكون الأمر الذي ورد الخطاب فيه منكم فنوجّه للبحث فيه والفحص عن اسبابه فربمّــا اوجب ذلك البط بحسب الامكان والبلدان فيكون جوابنا على اساس وبيان وان كان عندنا ما ورد فيه خطابكم فالجواب لا يتاخَّر وقد وقع هذا منَّا غير مرّة وكون تعطيله منشاه مـا منّ الله به علينا من رجوعنا الى سرير مَلكنا واجتماعنا بابناء امّنا فاعلم انّ اهل المغرب لما تمالئوا علىّ وخرجت للمشرق والتقيت بالترك والاروام جالسوني وجالستهم وخاطبوني وخاطبتهم منهم مشافهة ومنهم مراسلة وكنت ايّام مقامي بارضهم كمقامي على سرير ملكي لانّ كبيرهم وصغيرهم ورءيسهم ومرءوسهم كان ينتجع فضلى ويمدّ كنّ رغبته لنعمتى وواسيت الجميع

عطاء مترفاً مع قلّة الزاد والذخيرة وترقّعت عن مهاسلات الاماثل والأكابر من العجم والعرب ولا ركنت لاحد بل تحوّدت بما قدرت علمه من الاخمة حتى جعلت محلّة برماتها وخيلها فتراموا علىّ العجم بالرغبة وبسطواكفّ الضراعة في المقام عندهم والدخول في جملتهم وعرضوا علىّ الاقطاع السنية والبلادات الملوكيَّة بلطف مقال وادب خطاب حتَّى قال السلطان مراد رئيس المجاهدين وما مثلك يكون مع العرب ها نحن نخدمك باموالنا وانفسنا وبما لنا من السفن حیث اردت واحببت ولا انفصلت عنهم حتّی کتبت لهم بخطّی انّی نحمل اهلی وحاشيتي وارجع اليهم الّا ان تمكّن لي الدخول في الملك والغلبة على البلاد او بعضها وقد قفلت من عندهم ولم يتعلّق ثوب عفافي ما يشينه معهم ولا مع العرب ولكن ليس لاحد على منَّة ولا نعمة الَّا فضل الله تعالى وكان فضل الله علينا عظماً ثمّ انّي دخلت سجلماسة على رغم انف اهلها وواليها ومنها دخلت للسوس وجعلت وليّ الله العارف بالله ابا محمّد عبد الله بن مبارك واسطة بيني وبين اخي حتى اجتمعت باهلي ومالي وبعث الى الـترك باحد بلكباش اسمه مصطفى صولحي الى السوس راغبين انجاز الوعد فجنحت للمسير اليهم فرايت الاهل والاتباع قد عظم عليهم الامر واستعظموا الخروج فاسفعت رغبتهم في المقام في المغرب وشيعت الرسول قافلاً الى قومه من سجلماسة عند الدخول الثاني لها ومغالبة اهلها عليها وعززته برسول من عندي اليهم بتحف واموال ورد بها مع رسولهم ثمّ انّي اقتحمت مرّاكش مع اهـل فاس عـلى كـثرة عُدُدهم وعددهم وقلّتى ووحدتي وفتح الله على ثمّ خرجت للسوس مرّة آخرى واوقعت بمولاي احمد الشريف وجموع مرّاكش وقد تعصّبوا عليه لانّهم شيعة جدّه ففضضت على رغمهم ونازلته بالسهل والحزن حتّى مكّن الله منه وحكم بيني وبينه ثمّ نجم الغوى ابو محلَّى وغلبت على الراي وقد قال من هو افضل منَّى مولانا عليَّ كرَّم الله وجهه لا راي لمن لا يطاع ودخل هذه البلاد وخرجت انا للسوس ربما تجتمع الينا قبائلنا في المكان الذي كان اجتماعهم فيه ألى ان بلغتهم وقصد اليهم ابو محتَّى فقاتلوه ورحل عنهم بعد ان اثخنوا فيه بالقتل ثمَّ وافيتهم بمكان والحرب بيننا سجال فهل سمعتم خلال هذه الاحوال اتّي احتجت لاحد فها قلّ اوجلّ وهذاكلَّه بحيث لا يخفي عليك اللهمُّ الَّا ان تُمتُّدُ الوفادة التي وفدنا عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلادري على أتّى مـا قصدتك لطلب دنيا لاتّى كنت اسمع ما انت عليه من متانة الدين والصلاح والاقبال على طاعة الله والتمسُّك بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لاغرو من كان هذا وصفه كان جديراً بان يقصد للدعاء والتبرّك ولاصلاح القلب ولا شكّ انّنا نزلنا دارك وحللنا مكانك ولمَّا وقع الاجتماع معك ُجرت المذاكرة في ابي محلَّى وغيره حتى كتبت الكتاب الذي علمنا عليه وهـا هو بيدي بخطّك فان نسينا بعض لفظ تمّا فيه ولا فعلنا فاخبرنا به نستدركه وهذا مرّاكش الذي ذكرتم قدكنت فيه كما ذكرتم ووقفت الى عبد المومن بن ساسى وعدته مرَّة اخرى في مرضه وهل قصدته لطلب دنيا او عرفته لاجلها ومحمّد ابو عمر لمّــا وقفت بالمدرسة التي من بناء مولاي عبد الله وقفت عليه في داره وكان ذلك أنَّما نفعله تَاكِداً للمحبِّـة وزيادة في المعرفــة بالله ولو علمت انَّ ذلك يعدُّ ويظنُّ انَّه نوعمن الاحتياج والله ماكنت لاقف على احد ولو أنَّه يملكني الدنيا بمدافرها لأنَّ الحير والشرُّ بيد الفاعل المختبار وهو أولى بالاضطرار اليه وأمَّا سرى فما تروّع قط حتّى يامن وامّـا من كان في الدار التي ذكرتم فانّما هم اهلي ومتروك اعمامى وهذه الدار التى ذكرتم فها نحن نتقل منها لبعض البلاد المفربيّة البحريّة كما قلت لك ذلك مشافهة ساعة قلت لي ينبغي للاسلاف بناء بالحبل لوقته وحكيت ذلك عن والدك وامّا ما اخبركم به القاضي عند ايّام ورودي لسوس وقت بلغنى كتابكم الذي نصّه قد اجتمعت اناس وفسدت النيات وتميّنت المطامع واردنا تدبيركم لآنّ الملوك اهل التدبير والمراد رجوعنا لاوطاننا من غير وصمة تلحق الجبانيين فكلُّ ما حمل فهو عنَّى والتزمته الى الأن الّا ماطرا علينا فيه النسيان ذكّرونا به فأنّا لا نخرج عنه وامّا يمين المصحف واتَّى كنت حلفت فيه للقائد غبد الصادق فلا والله ما حلفت فيه ولا نحلف لاحد الى لقاء الله اما علمت اتّي حضرت بيعة صاحب المفرب سمح الله له وحضر اولاد السلطان واستحلفهم له اللَّ أنا فانَّه رضى الله عنه قال فلان لا يحلف ولا يحتاج اليه فما نامره به يفعله وعظم ذلك على اخوتي وظهرت في وجوههم الكراهيّة لاجله ولكن الذي قلت لابن عبد الصادق احلف للمرابط وانا اوفى لك به وما زلت على ذلك لأنَّ الذي كنت تقول ذلك الوقت اخاف ان تقع في اهل مرّاكش والأكابر ونحو هذا مثل حكومة عبد القادر ونحوها امَّا اهل مرَّاكش فما تعرَّضنا لاحد حتَّى تركنا متاعنا لاجلكم كولد المولوع وغيره وهذا الميدان والشعر ابعث من رضيت ينادي فيهم من له علينا حقّ ننصفه منه ومن خدّامي ايضاً وان كنت سمعت قضية منصور العكاري فالعكاري نزل اهلنا في خيمته عند وقعة راس العين فلمّا ارادوا الطلوع للجبل تركوا آكثر ما لهم في خيمته مع بعض الخدّام خوفاً من غائلة البرابر لماكان وقع منهم لبابا ابي فارس فاخذ سماطاً من ذهب يزيد على ستين الف اوقية وكان ايّام ابي حسُّون معه وفي جملته حتَّى مات القائم دخل حجَّته بانجاز عشرين الفاً والباقى حتى يوديه على سعة وطلب ان يتعمّل ويتولّى الخطط لينتفع ويجمع بعض ذلك فصدقناه حتى جاء ابو محلى ووقع ما وقع طلبناه بمتاعنــا وهو لا يسعه انكاره وهكذا عبد الكريم الذي هــو في زاويتك بنفســه يعلم انّ اخوته اخذوا لي سلمة في وسط حلَّتهم وانا بين بيوتهم تزيد على خمسين الفاً واخذوا الابل وها نحن سكتنا عنهم ولا طلبناهم بهما وايضاً ان قال لك انظر ما فعل باخوتي وكذلك تكاتبنا وانت لا علم لك باصل المسالة واما الاموال فانّ الله عنّ وجلّ وسع علينا من فضله فعندنا ما يكفى الخامس والسادس من الولد وعرفنا الناس وعرفونا وعاملناهم وعاملونا ولو اردت خمس ماية الف مثقال من صاحب افلامنك او من الانجليز وكتبت لهــم بذلك ما تأنُّوا في بعثه ولا لاذوا فيه بممذرة وقد كفانا الله والحمد لله على ذلك واعلم انَّ الظنُّ فيك جميل ولولا

ذلك ما اعطيتك خمسة الاف مثقال وسمحت بالمال الذي حمل اليكم ابن عبد الواسع اخراً ولا بسلعة السفن وبهذا كلَّه تستدل على صفاء النية وصالح السريرة والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وآمّا الامتعاض من عدم الانة القول وحسن الخطاب كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسناً واتَّك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب به الايّمة رضوان الله عليهم اهل زمانهم اتّكالاً على علمنا به فحسى نصح الفضيل بن عياض وسفيان الثوريّ ومالك ابن انس رضى الله عنهم فهذه المسالة حسى في الجواب عنك والسلام . وقد وقفت على رسالة كتب بها اليه القاضي العدل الفقيه الاجلّ ابو مهدي عيسي بن عبد الرحمن السجتانيّ وكان يحيى استشاره فيما عزم عليــه اذَّاك لانَّه كان قاضياً بتــارودانت فلم يوافقه وابى عليه من مساعفته على ذلك فغضب عليـه يحيى حتّى أنَّه أمر بقتله غيلة فخرج من المدينة خائفا يترقّب فسلّمه الله منه وذهب حتّى نزل بمرّاكش وهذا نصّ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم يقول العبد الفقير الشديد الحساجة الى رحمة مولاه الغنّي به عنّن سواه السائل منه التوفيق واللطف في ظعنه وماواه كاتبه عيسى بن عبد الرحمن عفا الله عنه وسـامحه الحمد لله الذي جمل الصدع بالحقّ وظيف الرسل والانبيــاء واورثه بعدهم من خلقه فريقاً من العلماء العاملين الاولياء والصلاة والسلام على من آكد امر النصح وقال أنّ الدين النصيحــة فقــالوا لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولايَّة المسلمين وعامَّتهم والرضى عن آله وصحبه الذين سلكوا سبيله وانتهجوا من المناهج طبريقه وعن التابعين وتابع التسابعين لمهم الى يوم الدين والفصل والقصاص بين الخليقة وبعد فاتى قفلت والحمد لله بسلامة وعافية الى حَبِّي وجدت اهلي واولادي مستوحشين البادية وان كانت محلِّ سلني ومقرّ تلادي بمد ان الفوا الحواضر وطبعوا على طباعهـا فكانوا احتَّى بهـا واهلها وكنت في غاية الضيق والتاسف لما حلَّ بالاولاد فتذكرت قول بعض فقها. الاندلس آــا نابه ما ناخی واصابه مثل ما اصابی

اليس من القبيح مقام مثلى بدار الخسف منخسف الجمال الخلط اهل سائمة ورعى وارتع بين راعية الجمال

فجلت بفكرى وان كان الكلِّ بقدر الله وارادته فرايت ان في ذلك القضاء لطف ام انتجه كما لا يخني على ذي بصيرة ساحلٌ بالمغرب من افتراق الكلمة وتلاعب شياطين الانس والجنّ بذوي العقول منهم فصاروا احزاباً وفرقاً فتبعت كلُّ طائفة من هواها ماكانت تعبد حتَّى اذا عرض لعاقل او عرض عليه سهم الاقلاع بادرت الشيـــاطين فسدُّوا عليه بابه وواروه باغوائهم وزيَّنوا له أنَّ ذلك يشينه عند العامّة ويوجب له السقوط من اعيان النـــاس مع أنّه لا يعدّه من السقوط الَّا لوسواس الحتَّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الحبَّة والناس وابن يف عن الموفق انّ السقوط من عين الله هو الطامّة الكرى وابن غاب عنه أنَّ العبرة بكتاب الله وسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا بكلام الهمج الرعاع ممّن لا يزال الشيطان يلعب به آخذاً بزمامه ساكناً على قلبه ولسانه واين يغيب عنه من كتاب الله فامّا من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى الماوى وامّا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فانّ الحبّة هي الماوى وقلت أنَّا لله وأنَّا اليه راجعون هذه مصيبة عظيمة نزلت بغربنا فافترق ملاؤهم وقتلت سراواتهم وانتهبت اموالهم وهتكت حرماتهم ومزقت اعراضهم وفسدت اديانهم واختلّت وبعدت عن التوفيق اراؤهم وكادت تطمع بل طمعت فهم اعداؤهم اللهم يا ذا الطول والامتنان يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجبلال والأكرام تداركنا بالطافك الحفية في دينا ودنيانا خالق الارض والسماء فان قلت ما ذكرته من انّ خروجك من الحواضر الى البوادي هو نتيجة افتراق الكلمة كما فعله من يقتدي به من الصحابة رضى الله عنهم فهو قصد صحيح وما دليلك على التلاعب قلت ما خرَّجه ايَّمة الصحاح من منع الخروج عن الايَّمة وان الواجب في حقّ من راى منهم ما يكره الصبر والاحتساب اذ غاية الجور وان

تفاحش اقلّ بكثير من غايلة الخروج الذي يترتّب عليها فساد المهج والاموال والاعراض والاديان وهتك الحرم ولهذا صبر على جور الحجّاج من علماء الصحابة والتابعين من صبر حتى لقوا الله تعالى سالمي الاديان وبالعادة منتنمي الزمان وتذكّر ما آل اليه الحال ووقع بالمرابط ابي محتّى فانّه كان في قطره عالى الصيت يقصد للزيارة ويتبّرك به ويعتقد فيه أنّه قطب زمانه وبلغ به الحال الى ان سوّلت له نفسه او سوّل له أنّه يصلح به مــا لم يصلح بغيره من الانام فقام واعانه عليه قوم اخرون حتّى ملا الدنيا صياحاً ودعاوى وعياطاً وأكاذيب تما لم يشهد به عقل ولا نقل فتجرا على المسلمين حتّى لم يسلموا من لسانه ولا من يده فسبُّ واغتاب وقتلُ ونهب وحمل نفسه ما لا تطيقه فاستهوته شياطين الانس والجنّ والنفس والهوى ثمّ بعد ذلك كلّـ لم يحصل من سعيه على طائل وافته الففلة عن الكتاب والسنّة والرضى عن النفس والهوى حتى أنّه حكمها فصارت تلعب به الى ان فاه وادعى دعاوى بما استباح ما كان معصوماً من دمه وهلكت بعده بسبه نفوس وامبوال وغير ذلك ايشكّ من ارتاض بالكتاب والسنَّة ونظر بعن الشريعة ان فعله ذلك تمَّا حمله علمه من يجب عليه مخالفته من الشياطين والنفس والهوى ورثمًا استحسن فعله ذلك من شعته من ابتلي به اوقلَّد. تقليداً ردياً في فعله فان تولَّيت فانَّما عليك اثم الاريسيين والى الان كانوا يستصوبون فعله ويستحسنون قوله مع انه بمعزل من الكتاب والسنّة فان قلت هذه طوائف الفقراء ما بين متعصّب متحزّب ومتحيّل متصيّد ومتسوّر علىما استاثر الله به من النيوب مرتكباً للاثام مصرّاً على العيوب قلت هذه طوائف الفقراء فها جلّ ما تقدّم وزيادات تضيق على الاحاطة بها السطور والطروس قد بددتها والعياذ بالله بالفتن وشردتها ما تخوفته من الححن فماتت العلوم واضمحتت الفهوم وتعطّلت الرقوم فلا منطق بذكر ولا مفهوم

هذا الزمان الذي كنَّا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسمود

#### ان دام هــذا ولم يحــدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمــولود

قلت وهذا الشيخ ابو زكريا. هو الذي يساق الى نصحه الحديث كنّا نستشفى به ونستشغى وكانت تشدُّ له الرحال ولايانف من اتيانه النساء والرجال قد اتنه من اقطار مغربنا الوفود ودانت له الذياب والاسود وكان يعلم الحاهل ويهدي الضالُّ ويطم الحائع ويكسى العريان ويعين ذا الحاجة ويغيث اللهفان وهي سبيل يا لها من سبيل وطريقة مــا احسنها من طريقة ثمّ صارت تلك الجموع ايادي سبا وتلاشت شذراً مذراً ما لها من نب وكان امر الله قدراً مقدوراً ايُّها الشيخ أكرمك الله بتسديده اوتجد في الوجود ملكاً اعظم من ذلك الملك فتطلبه او تجد سلطاناً يوازيه او يقاربه فتحاوله اين خنى عليك هذا الشيخ وهو ضروريّ واين ضلّت عنك نصوص الكتاب والسنّة وانت معقول الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله لمقت الله أكبر من مقتكم انفسكم وان ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتَّق الله فيقول عليك نفسك وهو طرف من حديث خرجه النساءي قد وعظتك وذكرتك ان نفعتك الذكري لقوله جلّ من قائل وذكر فانَّ الذكرى تنفع المومنين فقلت من التعجّب ليت شعرى اايقاظ امية ام نيام فان قال شيطان من شياطين الانس والحبِّن هذه ما اريد به وجه الله قلت الله الموعد أيَّاكم والظنَّ فانَّ الظنُّ آكذب الحديث وستلقون ربَّكم فيسالكم عن اعمالكم وان خطر هذا او هجس بقلب الشيخ آكرمه الله قلت والشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم قلت ادلّ دليل على انّى قصدت محض النصيحة هو أنَّه استنصحني على دفاع ابي محلَّى فنصحته وقلت له أنَّ هذا لا تستقيم معه الديانة فكانَّه ما قبل فانفصلت عنه وهو يقول استخر لي الله فكاتبته بان لا يَفعل ثمُّ لمَّا نزل وكان على باب الغزو من تارودانت خلوت به وقلت له اذَّاك انَّ النَّـاس يقولون كذا وكذا وعرَّفته اذَّاك بما عرفته من ابناء الزمان فجمعتنا في رملة الى الان اتحيل حرَّها ونباري من كلُّ ما يقال وما زلت على المنع حتَّى جاءت

كراريس من قبل ابي محتى فتامّلتها فوجدتها مشتملة على كفريات في جزءيات فينئذ شرح الله صدري لاباحة دفاعه ثمّ اتي قلت بعد ذلك يا نفسى اامره واقول في نفسى ماكان يقوله الامام سحنون في قضية ابي الجواد ما لي وله الشرع قتله ولو غششت لغششت في قضية ذلك الرجل وزينت لك قتاله اوّلاً لانّ ذلك مقتضى التعصّب للامير واذا لم اتعصّب اذّاك فكيف استسهله الان فتعين اتي نصحت لكم ان قبلتم والا فكما قال الله تعالى اخباراً عن نبى من انبيائه ولكن لا تحبّون الناصحين انشدك الله الذي باذنه تقوم السماوات والارض اني قلت لك بعد رجوعك الاوّل من مرّاكش بل العام الذي قبله لانّ العذر لا يحسن ولوحت وصرحت بانّ شقّ العصا لا يحلّ غير ما مرّة وماكان كفاني القول الدليل على ذلك الى ان زدت الفعل وخرجت من مدينة لا ابغضها كما قال الشاعر ذلك الى ان زدت الفعل وخرجت من مدينة لا ابغضها كما قال الشاعر

#### فوالله ما فارقتها عن ملالها واتى بشطئ جانيها لمارف

ورضيت بالبادية مع جفائها فراراً من الفتنة وعملاً بقوله صلّى الله عليه وسلّم يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعاب الحبال ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن ثمّ بعد فعلى هذا كلّه نصحت فلم افلح وخانوا فافلحوا واسكننى نصحى بدار هوان وعدّوا على من القبائع طاعتى للامير مع انك يوم جاء لدارك قلت لهم هذا اميركم ونحن لا نشك انك من المعتبرين في مفرينا وانّ بيعتك لاحد لازمة لنا وكذلك حين ذهبت لمرّاكش في وقعة ابي محلى قد اراد اهل مرّاكش بيعتك فابيت والحبت البلاد لحدّام الامير وقلت لهم انه امير وفهمه الناس عنك بلسان الحال وبلسان المقال ونصروه بمرعى منك ومسمع أَفنَشك بعد ان كان منك هذا انّك مبايع وانت قدوة واذا كان هذا فاي حجة لك على الامير وعلى المامورين فن زيّن لك قتاله فقد غشك اذ هو مسلم وابن مسلمين فان قلت موافقتى مشروطة بشروط لم يوف لي بها

قلتُ هب انه لم يوف اتستبيح لقتاله لاجل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول اذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول للنار الحديث فبالله أيّها الشيخ ما تقول في هذا الحديث وانظاره وما تقول فيمن انتهب وعسى ان ينتهب من اموال الناس او اخذ بغير حتَّى وانفق في سبيل الطاغوت والرسول صلَّى الله عليه وسلّم يقول لا يحلّ مال امر عن مسلم اللّا عن طيّب نفس منه أُوَما تستحى من ربُّك يوم تسال عن النقير والقمطير ولست تمَّن يُخفى عليه ذلك كلُّه فتعذر عند المخلوقين أُوَما علمت انّ كثيراً من العوامّ يعتقد جواز ذلك اذا راوك ارتكبته فتكون قد سننت هذه السنّة وضلّ بسبب ذلك كثير من الناس أُوَما خشيت دعوة المظلوم التي ما بينها وبين الله حجاب او ماكنت تعيّر على من يرتكب مثل ذلك من الولاة وتتاسُّف عليه لاتعيَّر اخاك المؤمن الحديث لا تنهِ عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم البيت اما انتبهت لما وقع لاهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الاحرار وهتك الحرم انّ دماءكم واموالكم عليكم حرام الحديث وقد اتانا السوال من قبل الشيخ عن صنع ذلك ولم يستطع اذَّاك من نظر بنور العلم ان يقول لهم في وزن قطر الماء الى ما آل اليه الحال في اهل درعة مع انَّ جلَّهم حملة القرَّان وعاَّمتهم بله وآكثر اهل الجنَّة بله افيليق في حتَّى الصلحاء ان يسلط عليهم من لا يرحمهم ولا تنزع الرحمة الَّا من قلب شقَّى ائمًا يرحم الله من عباده الرحماء من لا يرحم لايرُحم الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء انسيت انَّه يقتص من الجماء من القرناء وانَّ الظلم الذي لايتركه الله ظلم الناس بعضهم لبعض افي علمك انَّ حسناتك تني بما عليك من التباعات او انَّه لا تباعة لاحد عليك ولوكنت بدريًّا لاحتمل في شانك ما قال عليه السلام لعمر وما يدريك ان يكون الله اطلع على اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد عبرت لكم اوكما قال والظلم ظلمات يوم القيامة او تستطيع ان تقتحم ظلمات الصراط والَّا فانت مسئول عن القيراط وحتَّى اهل تارودانت بلغنا أنَّهم لم يغن في شانهم الترويع بل بلغ بهم الحبور والحال الى التفريع فاتَّق الله

آيها الشيخ ولاتكن كمن اذا قبل له آتق الله اخذته الفرّة بالاثم هذا بعض ما يتعلّق بحقوق الناس على العموم ويتعلّق بحق كاتبه على الحصوص الله اخذت عليه اذ ادى الطاعة للامير ووعى ما هو من شيم المومنين من حسن العهد والتبرّي من القذر وشق العصا بعد ابدال وسعه في نصحك ونصح الامير وحاول بكلّيّته على جمع الكلمة وتعب في ذلك واقتحم عقبات لا يقطعها الا بازل ولا سبيل اليها لمن يكون في دينه وعلمه مثلى تمن هو نازل كما قبل اذا غاب ملاح السفينة فارتمت بها الربح هداً جاذبتها الضفادع وقيل

لعمر ابيك ما نسب المعلى الى كرم وفي الدنياكريم ولكن البلاد اذا اقشعرت وضوح نبتها رعى الهشيم

ولكن ليس من شروط النصيحة كال الناصح كا أنّه ليس من شرط تغيير المنكر عدم ارتكاب المغير لها لأنّ هذه طاعة وتلك اخرى والتوفيق بيد الله سبحانه نم بلغنى مع ذلك وجزم لي بأنّك مع بذل النصيحة لك وللامير اصلح الله الجميع واصلح ذات بينهم اخذت على بالرصد في قفولي لصيتى والرجوع اليهم رعاية لما يجب ويندب من حقوقهم وهل هذا ايضاً الاّحكم الهوى والشيطان اعندك اكرمك الله ما تستبيح به ذلك مع أني والجمد لله اينا كنت لا اسمى الاّفي مصلحة جهد الاستطاعة أو بت نصيحة حيث لا ارى من بينها أو أغاثة ملهوف حين تجب أغاثته لئن بسطت الى يدك الاية ولكن الباري سبحانه وتصالى يقول ولا يحيق المكر السيئ الاّ باهله وفي التورية من حفر حفرة فليوسمها ولا تحفر بئراً تريد اخابها البيت فاين وجدت ما يسوغ لك ارتكاب مثل هذا قولا أو فعلا أو أشارة أو تلويحاً أو تصريحاً واي جريمة توازي هذه الجريمة أو كبيرة من الاثم أكبر منها والى الله الموعد وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون هذا والسعاية المصحوبة بسؤال عن دفع سجتانة أين ظلموا

تجدون ما يوجب اباحتها اين غاب عنكم آنها من الكبائر واين غاب عنكم قوله عليه السلام ان الرجل لا يتكلم بكلمة يهوى بها في جهنم سبمين خريفاً هذا من اخلاق المومنين والصالحين وانت من بيت الصلاح ما كان جدّك يرضى مثل هذا وما كان ابوك امر سؤ وهذا والله اعلم نتيجة قرناء السؤ وقد قيل لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلّك على الله مقاله والى هذا يشمى حقّ الصحبة اعنى بذل النصح ان الله يسال عن صحبة ساعة ونحن صاحبناك واعتقدناك ونصحناك ووعظناك انصر اخاك ظالماً او مظلوماً ونصرناك بالردّ الى الجادّة اين انت من مولانا الحسن بن على اذ تخلى لابن عمّه معاوية مع انه هاسمى علوي فاطمى احد ريحاتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية اموي يجمعهما عبد مناف عن الامارة مع انه امام ابن امام واصلح الله به وهو سيّد بين فئين عظيمتين من المسلمين بعد ان كان يلقب بامير المؤمنين فقال له اصحابه اذ سلم له في الامارة يا عاد المسلمين فلم يكترث بذلك ولم يبال به وقال النار اشدّ من العار الهمنا الله والماكم لرشد انفسنا وجعلنا والاكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه .

## ذكر الحبر عن بقية اخبار عبد الله بن الشيخ بن المنصور وما وقع له مع الثوار بفاس

كان عبد الله في حياة ابيه الشيخ تحت امره يصنى له ولا يقطع امراً دونه وكان غالب جنده وانصاره من اشرافة وبهم كان يستعصم حتى اعطاهم اجتة الناس وديارهم فكان الرجل ياتي بستانه فيجد اعرابيًّا بخيمته في وسطه فيقول له اعطانيه السلطان ومدوا ايديهم في حرايم الناس ونهبوا الاسواق وجاهروا بالفساد واظهروا السكر في الطرقات واقتحموا على الناس دورهم حتى انّ امرة كانت تطبخ خليعاً وولدها رضيع عندها فاقتحم عليها الدار احد اشرافة

فهربت المراة واغلقت عليها مشرفة لها فلم يقدر لها على شئ فراودها على النزول اليه فابت المراة فقــال لهـُ ان لم تنزلي اليّ رميت الولد في الطنجير فتمادت على الامتناع فرمي به صاحت صبحة عظيمة والقت بنفسها عليه فاندقّت عنقها فماتت فغاظ الناس ذلك وقام على الشرافة رجل يقال له سلمان بن محمّد الشريف الزرهونيّ ويلقّب بالاقرع واعصوصب عليه كثير من العـامّة وقاموا في نصرته فقتل الشرافة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم في رقابهم السيف واخرجهم من فاس قهراً وحمى المدينة من اذايتهم وطهّرها من قبائحهم فاستحسنوا الناس امره واذعنوا له وكان ابتداء امر الشراڤة واشتداد شوكتهم من عام ستّة عشر والف وكان قيام سلمان عليهم في ربيع النبويُّ سنة عشرين والف وكان عبد الله في ثوران سلمان وفتكه فيهم غائبًا ً بسلا فلمَّا بلغه الخبر قدم ورام الصلح بين اهل فاس والشرافة وراودهم على ذلك فقالوا لا لا فسمَّى ذلك العام عام لالا وامر سلمان النَّـاس بشراء العدَّة والتهتئ لملاقاة اشرافة وخرجوا لمقاتلة الشرافة خارج باب الحيسة فهزموا الشراقة وتسكن حال المدينة وامن الناس اماناً لم يعهد منذ زمان السلطان الغالب بالله وفي يوم الاربعاء رابع عشر جمادى الثانية عام عشرين والف كانت وقعة المترب موضع خارج باب الفتوج وسبها ان اهل فاس استغاث بهم الملالفة مكيدة وحيلة واستصرخهم على الشرافة فخرجوا في يوم شديد الريم فكمن لهم الشراڤة بخولان فغاروا عليهم فجاةً فانهزم الناس وقتل من اهل فاس نحو من الفين وغلقت الابواب واضطربت المدينة وهاج الشرّ بسبب ذلك مدّة وخرج اهل فاس مرّة لمقاتلة عبد الله بن الشيخ فهزموه واسروه وبقى في ايديهم فعفوا عن قتله واطلقوه وذهبوا خلفه حتّى دخل داره بفاس الجديد وتَّــا قتل ابوه الشيخ وبلغته وفاته استبدُّ بفاس وما انضاف اليها على وهن وفشل ريح وعزم ان يتوجُّه لاخذ ثاره وازمع للمسير لذلك ووافقه سلمان والفقيه المربوع واصحابهما فامتنعت العامّة من الذهاب لذلك لانّ الشيخ لم تبق له في نفوس المسلمين مودّة حيث باع العرائش للنصارى فاجتمعت العامّة بجامع القرويين وقالوا لانقبل سلمان ولا المربوع وحاصوا حيصة حمر الوحش وأتخذوا رؤساء اخرين فوقع بسبب ذلك شرّ عظيم ووقع الغلاء حتى بيع القمح باوقيتين وربع للمدّ وكثرت الاموات حتى انّ صاحب المرستان احصى من الاموات من عيد الاضحى من عام اثنين وعشرين الى ربيع النبويّ من العام بعده اربعة الاف وستّماية وخربت اطراف المدينة وخلت المداشر ولم يبق بلمطة الّا الوحوش وكثر النهب في القوافل وفي المحرّم فاتم ستة وعشرين والف قبض سلمان اربعة من كبار الشراقة ثمّ قتلهم فوجم له اللمطيّون وخاف الناس على المدينة وتوقعوا الشرُّ وسكن الرعب في القلوب حتَّى وقعت بسبب ذلك هزيمة في كلُّ مسجد له خطبة بفاس كان الامام يخطب بجامع القرويين والنــاس في صحن المسجد فوقع مطر غزير فابتدر من في صحن المسجد الدخول تحت السقف فظنّ الناس انّ سلمان غدروه الشراقة فانهزم الناس وهربوا من المسجد لا يلوى احد على احد وبلغ الحبر للطالعة فكان كذلك وفي يوم السبت الخامس من صفى سنة ستّ وعشرين قتل سلمان غدراً في جنازة لمطىّ خرج بها قتله المربوع وقتل اباه وابناء عمَّه وستَّة من اصحابه ودفن مع والده في مسجد الجرف ولَّمَا مات سلمان بقيت المدينة في يد المربوع اللمطنَّى وتالف عليه اللمطيُّون وتقوَّى بهم ثمُّ قدم اخوان سلمان من رزهون وراموا الغدر بالمربوع ففطن لهم ووقع بينه وبينهم قتال مات فيه نحو ماية واحد وثلاثين رجلاً وسلم المربوع ثمّ انّ المربوع واصحابه اتوا برجل كان يتقبُّد بزرهون يقال له عبد الرحمن الخنود في جادی الاولی سنة سبع وعشرین وراموا ان یملکو، ویجتمعوا علیه فانزلو، مع اصحابه بروضة سيَّدي على بن حرزهم فبلغ الحبر للقائد احمد عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فاتى الى الروضة وفتك باصحاب الرجل ولجبأ الرجل لداخل الروضة بضريح الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط على القبر ميِّتاً ولَّمَا سمُّ اهل فاس من الحصار وضاق بهم الحال من غارة الاعراب

فهربت المراة واغلقت عليها مشرفة لها فلم يقدر لها على شئ فراودها على النزول اليه فابت المراة فقــال لهـُ ان لم تنزلي اليّ رميت الولد في الطنجير فتهادت على الامتناع فرمى به صاحت صيحة عظيمة والقت بنفسها عليه فاندقّت عنقها فماتت فغاظ الناس ذلك وقام على الشرافة رجل يقال له سلمان بن محَّد الشريف الزرهونيِّ ويلقّب بالاقرع واعصوصب عليه كثير من العـامّة وقاموا في نصرته فقتل الشرافة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم في رقابهم السيف واخرجهم من فاس قهراً وحمى المدينة من اذايتهم وطهّرها من قبائحهم فاستحسنوا الناس امره واذعنوا له وكان ابتداء امر الشراڤة واشتداد شوكتهم من عام ستّة عشر والف وكان قيام سلمان عليهم في ربيع النبويُّ سنة عشرين والف وكان عبد الله في ثوران سلمان وفتكه فيهم غائبًاً بسلا فلمّا بلغه الخبر قدم ورام الصلح بين اهل فاس والشراقة وراودهم على ذلك فقالوا لا لا فسمَّى ذلك العام عام لالا وامر سلمان النساس بشمراء العدَّة والتهتئ لملاقاة اشرافة وخرجوا لمقاتلة الشرافة خارج باب الحيسة فهزموا الشراقة وتسكن حال المدينة وامن الناس اماناً لم يعهد منذ زمان السلطان الغالب بالله وفي يوم الاربعاء رابع عشر جمادى الثانية عام عشرين والف كانت وقعة المترب موضع خارج باب الفتوج وسبها ان اهل فاس استغاث بهم الملالفة مكيدة وحيلة واستصرخهم على الشرافة فخرجوا في يوم شديد الريم فكمن لهم الشراڤة بخولان فغاروا عليهم فجاةً فانهزم الناس وقتل من اهل فاس نحو من الفين وغلقت الابواب واضطربت المدينة وهاج الشرّ بسبب ذلك مدّة وخرج اهل فاس مرّة لمقاتلة عبد الله بن الشيخ فهزموه واسروه وبقى في ايديهم فعفوا عن قتله واطلقوه وذهبوا خلفه حتى دخل داره بفاس الجديد وتسا قتل ابوء الشيخ وبلغته وفاته استبدُّ بفاس وما انضاف اليها على وهن وفشل ريح وعزم ان يتوجُّه لاخذ ثاره وازمع للمسير لذلك ووافقه سلمان والفقيه المربوع واصحابهما فامتنعت العامَّة من الذهاب لذلك لأنَّ الشيخ لم تبق له في نفوس المسلمين مودّة حيث باع العرائش للنصارى فاجتمعت العــامّة بجـامع القرويين وقالوا لانقبل سلمان ولا المربوع وحاصوا حيصة حمر الوحش وأتخذوا رؤساء اخرين فوقع بسبب ذاك شرّ عظيم ووقع الغلاء حتى بيع القمح باوقيتين وربع للمدّ وكثرت الاموات حتى انّ صاحب المرستان احصى من الاموات من عيد الاضحى من عام اثنين وعشرين الى ربيع النبويّ من العام بعده اربعة الاف وستّماية وخربت اطراف المدينة وخلت المداشر ولم يبق بلمطة الّا الوحوش وكثر النهب في القوافل وفي المحرّم فاتم ستة وعشرين والف قبض سلمان اربعة من كبار الشراقة ثمّ قتلهم فوجم له اللمطيّون وخاف الناس على المدينة وتوقعوا الشرُّ وسكن الرعب في القلوب حتَّى وقعت بسبب ذلك هزيمة في كلُّ مسجد له خطبة بفاس كان الامام يخطب بجامع القرويين والناس في صحن المسجد فوقع مطر غزير فابتدر من في صحن المسجد الدخول تحت السقف فظنّ الناس انّ سلمان غدروه الشراقة فانهزم الناس وهربوا من المسجد لا يلوى احد على احد وبلغ الحبر للطالعة فكان كذلك وفي يوم السبت الخامس من صفر سنة ستّ وعشرين قتل سلمان غدراً في جنازة لمطىّ خرج بها قتله المربوع وقتل اباه وابناء عمَّه وستَّة من اصحابه ودفن مع والده في مسجد الجرف ولمّا مات سلمان بقيت المدينة في يد المربوع اللمطنّ وتالف عليه اللمطيّون وتقوّى بهم ثمّ قدم اخوان سلمان من رزهون وراموا الغدر بالمربوع ففطن لهم ووقع بينه وبينهم قتال مات فيه نحو ماية واحد وثلاثين رجلاً وسلم المربوع ثمّ انّ المربوع واصحابه اتوا برجل كان يتعبُّد بزرهون يقال له عبد الرحمن الحنود في جادی الاولی سنة سبع وعشرین وراموا ان یمککوه ویجتمعوا علیه فانزلوه مع اصحابه بروضة سيَّدي على بن حرزهم فبلغ الحبر للقائد احمد عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فاتى الى الروضة وفتك باصحاب الرجل ولجبأ الرجل لداخل الروضة بضريم الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط على القبر ميَّتاً ولَّمَا سمُّ اهل فاس من الحصار وضاق بهم الحال من غارة الاعراب

ذهبوا الى عبد الله بن الشيخ بفاس الجديد ونصروه واظهروا له الحبَّة ففرح بهم غاية وتحالفت العامّة والخاصّة على نصره والاذعان له فعنى عنهم عبد الله بن الشيخ وصفح عن كلُّ ما سلف منهم له وصلح حال الجميع وبعث وزيره للمربوع بالامان فلم يصدق وخاف على نفسه وصمّم مع اللمطّين على قتال عبد الله بن الشيخ وتهيَّا لذلك حتَّى لم تُصَلُّ بالقرويّين الصلوات الحمْس ثمَّ انَّ وزير عبد الله القائد عميرة نادى بالامان على اللمطيّين فهرب اللمطيون عن المربوع حتّى لم يبق معه الَّا القليل فبعث له عبد الله بالامان سبحته وخاتمه فلم يامن وهرب ليلاً لبني حسن فاخذه شيخهم سرحان واتى به لعبد الله فعني عنـه وسرّحـه لداره فعادت دولة عبد الله لشبابها وتهيّا له الام وتمهدت له البلاد ودانت له العباد وذلك في جمادى الاولى عام سبعة وعشرين والف فجمع الحيوش وبعث بعض اجناده لحصار تطاون وبعضهم لقبض الاعشار وبعث وزيره حمّ بن عمر مع المربوع لانجرا موضع من حبال الزبيب فغدر المربوع بالوزير وقتله اعتماداً على كلام سمعه من عبد الله فغضب عبد الله واسرَّها في نفسه ثمَّ في يوم الاثنين ثالث ربيع النبويّ عام ثمانية وعشرين والف قتل المربوع اللمطيّ ونهبت داره ثمُّ بعد أيَّام وظُّف عبد الله على اللمطِّين ثمانين الفأ فثقل عليهم اصرهـــا وهربوا فاسقط عنهم النصف منها والامر لله عنّ وجلّ

# ذكر الحبر عن قيام محمّد بن الشيخ المدعوّ بزغودة على اخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع بينهما في ذلك

قال في شرح زهرة الشماريخ لما راى اهل بلاد الهبط ما وقع من افتراق الكلمة وتوقّد نيران الفتن بايعوا محمّد بن الشيخ المعروف بزغودة على ضريح مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به وكان الذي قام بدعوته السيّد الحسن

بن على بن محمّد بن ريسون وبايعوه على إحياء دين الله وإماتة الباطل واقامة الحقّ فلمّا بلغ خبره لاخيه عبد الله خرج لقتاله فلمّا التقي الجمعان هزم عبد الله ودخل محمَّد فاساً في شعبان عام ثمانية وعشرين والف وقبض على بعض عمَّال عبد الله فقتلهم واستصفى اموالهم وفي اخر شعبان المذكور وقعت المعركة بينهما بمكناس فهزم محمَّد ودخل عبد الله فاساً في مهلِّ رمضان واظهر العفو عن الخاصّ والعامّ ثمّ قتل اهل فاس قائده ابن شميب واخذوا حذرهم من عبد الله الشيخ ووقع قتال بين اهل الطالعة وفاس الحبديد أيَّاماً عديدة حتَّى اصطلحوا تاسع ربيع الثاني من عام تسعة وعشرين والف ثمّ انّ عبد الله خرج لمقاتلة اخيه محمّد فوقعت المعركة بينهما ببهت فهزم محمّد وفرّ شريداً الى ان قتله ابن عمَّه احمد بن زيدان كما ياتي ذكر ذلك ان شــاء الله وفي يوم الجمعة خامس ذي القمدة من عام اثنين وثلاثين والف قتل الفقيه الشهير القاضي ابو القاسم بن ابي النميم بعد ان نزل من صلاة الجمعة بفاس الجديد قتله اللصوص بباب المدرسة العنانيّة لآنهم اتهموه بالميل لعبد الله بن الشيخ فوقع بسبب قتله شرّ عظيم بين اهل المدوتين بفاس ولم يزل عبد الله في معالجة اهل فاس تارة يميلون اليه وتارة ينحرفون عنه لقبح سريرته وفساد طويته حتى كان قائده مامى العلج ينهب الديار جهاراً ويعطى لعبد الله كلُّ يوم عشرة الأف تمَّا ينهب من الناس من غير جريمة ولا دعارة وقام عليه بمكناسة الزيتون امّنها الله ايضاً رجل يقال له الشريف امغار وقام عليه بتطاون المقدّم احمد النقسيس ولم يبق له الّا فاس الجديد وامّا فاس القديم فتارة بتارة كما ذكرنا قبل لانّه استولى عليها سلمان والمربوع ولمَّا قتلاكما ذكرنا قريباً قام بفياس محمَّد بن سلمان اللمطمَّ وعلَّى بن عبد الرحمن فقتل ابن سليان وقام ابن الاشهب مع ابن عبد الرحمن المذكور فوقعت بينهما مقاتلات وحروب ثمّ قام الحاجّ علىّ سوسان وابن العربيّ وتولّى ايضاً يزرور ومسمود بن عبد الله وغيرهم من القيَّام وكانت فاس في ايَّام هولاء على فرق وشيع لا يامن التــاجر على نفسه اللَّا أن استــاجر باحد من هولاء

ووقع من الفتن ما اظلم به جوّ فاس ونتن افقها الذي كان عاطر الانف اس وخلا آكثر المدينة واستولى عليها الخراب ودام الشرّ بين اهل العدوتين حتّى كادت فاس ان تضمحل ويعفو رسمها وحدّث غير واحد من الثقاة انّ الشّر لما دام بين اهل المدوتين ولم يكن لاهل الاندلس غلبة على اللمطيّين قال الشيخ العارف بالله سيّدي عبد الرحمن بن محمّد الفاسيّ لايغلب احد اللمطيّين ما داموا مواظيين على قراءة حزب الشاذليّ الكبير وكانت طائفة من اللمطيّن يقرُّونه صبَّاحاً بزاوية سيَّدى رضوان من عدوة اللمطّين فسمع بذلك اهل عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك الحزب فبعثوا رجلاً يحتال على اولائك الذين يقرُّونه فاستضافهم وباتوا عنده جميعاً في منزله فلتَّ طلع الفجر او كاد زعم انّ مفتاح الدار ضلّ وسقط ولم يزل يعاني فتحها الى ان طلعت الشمس فخرجوا ولم يقرءوا الحزب ذلك اليوم فاخبر اهل الاندلس فحملوا على اهل عدوة اللمطيّن فهزموهم وحكموا فيهم السيف وكانوا لم يجدوا لهم سبيلاً ببركة قراءتهم حزب الشاذليّ وذكر بعضهم هذه الشرور فحكى انَّ عبد الله بن الشيخ في بعض غلبانه لاهل فاس في ثورانهم عليه استشفعوا له خوفاً منه وطلباً لرضاه عنهم بالولَّيِّن والصالحين المجذوبين سيَّدي جَلُول بن الحاجّ وسيّدي مسعود الشراط وكانا على قدم الملاميتة فلمّا وقفا بين يديه قال ما وجد اهل فاس شفيعاً يقدمونه اليّ غير هولاء الخرّائين في ثيابهما فغضب سيَّدي جلُّول وقال والله لا تصرف فيها يعنى في فاس احدى واربعين سنة وانصرفا فقيل انّ عبد الله انقلبت معدته فخرج غائطه من فمه ايّاماً الى ان اتى بالشيخين فاسترضاها وكان امر فاس كما قال سيَّدي جلُّول لم يطاطئ رؤس اعيانها ملكاً الى ان جاء الله بمولانا الرشيد بن الشريف رحمه الله كما سياتى وكملت المدّة وانّما كان يتصرّف فيها اللصوص ويستمونهم اهل فاس السياب وهذه حكاية صحيحة سمعتها من غير واحد وملخصها ما ذكرناه ولم يزل عبد الله في محاربة اهل فاس القديم من عام عشرين والف قبل وفاة والده الشيخ

بخو عامين وبعد وفاته الى ان توقى عام ثلاثه وثلاثين والف بسبب مهض اعتراه من اسرافه في الحمر وادمانه عليه وكان لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً ويتعاطاه اسراراً وجهاراً ومن اثار عبد الله بن الشيخ القبة التي على الحقة الكائنة تحت المنارة في وسط صحن جامع القرويين فانه لم يكن في القديم الا القبة التي على الحقة المقابلة لها شرقى الجامع المذكور حدّثنى شيخنا الفقيه الحافظ ابو على الحسن على ابن احمد قال شيخ شيوخنا الفقيه الامام ابو عبد الله محمّد بن احمد ميارة يقول ان احمد بن الاشهب الذي تقدّم ذكره قبل من القيام اخبربه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث بذلك مذكور في كتاب الجامع الكبير للحافظ جلال الدين السيوطي

## ذكر الحبر عن بقية احوال زيدان بن المنصور وماكان من امره الى ان توقّى

كان زيدان رحمه الله من لدن مات ابوه في محاربة اخوته وابنائهم ومقاتلة القائمين عليه من التوّار الذين تقدّم ذكرهم ولم يخل قط في كلّ سنة من ايّام دولته من هزيمة عليه او وقيعة بإصحابه ووقعت بينه وبين اخوته معارك يشيب لها الرضيع وكان ذلك سبب خلاء المغرب وخصوصاً مدينة مرّاكش وتما عدّ من نحس زيدان واستدلّ به على فشل ريح زنده انّه في بعض الوقائع بعث الكاتب عبد العزيز الثعالبي بعشرة قناطير من الذهب الى ملك اصطنبول وطلب منه ان يمدّه ببعض اجناده كما فعل مع عمّه عبد الملك الغازي رحمه الله فجهز منه ان يمدّه ببعض اجناده كما فعل مع عمّه عبد الملك الغازي رحمه الله فجهز له السلطان العثماني من جيش الاتراك انبي عشر الفاً وركبوا في البحر فغرقوا جيماً ولم ينج منهم اللا غراب واحد فيه شرذمة قليلة وكان زيدان على ما وصفناه قبل وقع بينه وبين اخيه الشخ وولده عبد الله حروب عظيمة واخرها

انَّ عبد الله لمَّا سمع بنزول النصارى دمَّرهم الله على العرائش استصرخ في الناس وحضهم على الذهاب للجهاد فتهيئوا لذلك وعزموا على اغاثة العرائش فما راعهم الآ زيدان اقبل من ناحية ادخسان ونزل بمقاربه وضرب انفاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخل الشراقة فاس فعث زيدان قائده عبد الصمد لتسكين روعة البلاد وامر المنادي ان ينادي بنصره فنزل المنادي وهو ينادي الى ان بلغ باب السلسلة فقام في وجهه بعض السياب من اهل المدوة فضربه وجرحه فرجع وبطل الامر فبلغ الحبر لزيدان فاطلق السبيل في اهل فاس وحكم فيهم السيف ثم ندم واطلق النداء بالعفو عنهم وسكن روعتهم ونزل زيدان بوادي فاس فخرج الناس للقائه واستولى على فاس فخطب عليهم وجعل يسب جماعتهم وهمّ بقتل بعض اعيانهم ولكن الله سلم ثمّ انّ العرب اجتمعوا عند القنطرة المهدومة في نحو ثمانية الاف فخرج اليهم زيدان ومعه عرب الشرق فهزم ولم يبق معه الله رهط قليل فراى زيدان امامه ابلا قليلة فقصدهم فاذا فيهم عبد الله بن الشيخ فهرب مع انّ زيدان انمّا قصد الفرار فتراجع اصحاب زيدان اليه ومن الغد خرج اليه اهل فاس يهنُّونه كباراً وصغاراً فظنَّ انهم قصدوا الاستهزاء به فامر بهم فسلبوا رجالاً ونساء وبقى بعضهم ينظر الى عورة بعض وكان عدد السلب عشرة الاف كسوة ودخل اصحاب زيدان فاسأ فنهوها وفعلوا بها الافعال القبيحة ثمّ امر زيدان بتسكين الروعة والامان وكان ذلك كلّه سادس رجب عام تسعة عشر والف فلتاكان حادى عشر من الشهر نزل عبد الله بن الشيخ براس الماء وخرج اليه زيدان فالتقيا فهزم زيدان وقتل من اصحابه نحو الخمسماية وفرّ بمحلّته التي ترك بادخسان وهذاكان اخر رجوع زيدان لف اس وفي كتاب ابتهاج القلوب في اخبار المجذوب ما صورته تكلّم الشيخ الربَّانيُّ سيَّدي ڤدَّار يوماً في ملوك وقته فقال امَّا الشيخ معطى العرائش للنصارى فانَّ اهل الله قد دقُّوا اوتاده هنالك حتى يموت فلم يعد ذلك الموضع الذي قال حتى مات به حوز تطاون بموضع يقال له فجّ الفرس وذلك سنة اثنتين وعشرين

والف وامّا زيدان فقال ضربه مولاي ادريس برجله تّا اطلق السبيل في اهل فاس ضربة صيّرته وراء وادي العبيد فلا يجاوزه ابداً فلم يرجع لفاس بعد ذلك . واقتصر زيدان على ممّاكش ونواحيها وكان رحمه الله غير متوقّف في الدماء ولا يبالى بالعظائم وهو الذي سمّ الفقيه العلّامة قاضى الجماعة بغاس سيّدي على بن عمران السلاسيّ بعد ان سجنه لامر بلغه عنه وفي آيام سجن القاضى المذكور كتب الاديب الكاتب ابو عبد الله محمّد بن احمد المكلاتي بهذه الابيات

اما لهلال غاب عنّا سفور تصبّر لدهم راح يمنحك الاسى سيظهر ما عهدته من جمالكم وتحيى رسوماً للمعالي تغيّرت ابا حسن اتي على الحبّ لم ازل فني في ماء من بقايا جنائكم سلام الله ما هطل الحيا

فيجلى به خطب دجاه شبور وانت عظيم والعظيم صبور فللبدر من بعد الكسوف ظهور فللميت من بعد الممات نشور مقيماً عليه ما اقام شير فطعمه عندي سائغ ونمير وغنّت باغصان الرياض طيور

فقال منشدها انشدتها له بمحبسه فبكى حتى ظننت آنه سيهلك ثمّ افاق وتلا الاية لله الامر من قبل ومن بعد ثمّ بعد آيّام راجعنى رضى الله عنه جواباً بابيات وهي هذه

تفتّق عن زهر الربيع سطور هزمت من الصدر الجريج همومه محمّد هل في العصر مثلك شاعر بنّ كذلك السوداد وآنى متى وعسى يشى الزمان غنانه

ف مى الآ روضة وغدير فانت على جند الكلام امير له معلم في الخافقين ظهور ساشهد قلى بالهموم كسير بعثرة جد والزمان عشور فتدرك امال وتقضى مشارب وتحدث من بعد الامور امور عليكم سلام الله متى واتنى غريب باقصى المغربين اسير

ومن نظم القاضى المذكور ايضاً تخمساً رحمه الله بيتين لامير المؤمنين ابي العبّاس المنصور

وكان قتل القاضى المذكور في مهل ربيع الاول عام ثمانية عشر والف وكان زيدان فقبها مشاركا متضلفاً من العلوم وله تفسير على القرءان العظيم اعتمد فيه على نقل ابن عطية والزمخشري وكان.كثير المراء والجدال كما وقع له مع سيّدي احمد بالقاسم الصومتي وله شعر لا باس به ومنه قوله

اهلكتنا سوالف وخدود وشعور على المناكب سود ووجوه تبارك الله فها وعياون مدعجات رقود اهلكتنا الظبا ونحن اذلة وخضمنا لها ونحن اسود

وقوله ايضاً

مررت بقبر رائق وسط روضة عليها من النوار مثل النمارق فقلت لهم هذا فقالوا بدلة ترحم عليه اله قبر عاشق وكانت وفاته رحمه الله سنة سبع وثلاثين والف ودفن بجنب قبر ابيه رحمه الله من قبور الشرفاء بظاهر قبلى جامع المنصور وتمّا نقش في رخامة على قبره

> يفتخر المفاخر هذا ضريح من له منكر المثاثر زيدان سبط احمد لّ دابل وباتر حامی حمی الدین بکہ وللاعادي قامر اجلّ من خاض الوغي الله عليه ماطر لا زال صوب رحمة نفحــة كلّ عــاطـــر ومن شذا رضوانه جاداً لربَّ غـافـر ارّخ وفاة من غدا ذوي المعالي نــاصر بمقمد الصدق على

ووزراؤه الباشا محمود ويحيى اجانا الوريكي وغيرهما وكتّابه كاتب ابيه عبد العزيز الفشتاليّ وعبد العزيز بن محمد الثعلبّي وغيرهما وقاضيه ابو عبد الله الرجْراجْجيّ

# ذكر الحبر عن عبد الملك بن الشيخ بن ابي المباس المنصور

قال في شرح زهرة الشماريخ لمّا توفّى عبد الله بن الشيخ ولي اخوه عبد الملك في شعبان عام ثلاثة وثلاثين والف ولم يزل مقتصراً على ماكان صف الاخيه الى ان توفّى سنة ستّ وثلاثين والف

## ذكر الحبر عن ابي العبّاس احمد الاصفر ابن السلطان زيدان ابن السلطان المنصور

قال في شرح الزهرة تما توقى السلطان زيدان بمرّاكش قام ولده احمد ودخل فاساً بعد وفاة ابيه بستة واربعين يوماً وذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من صفر وصار يضرب سكّته وفي ثالث عشر شوال قتل ابن عمّه محمّداً الشيخ المعروف بزغودة غدراً بالقصبة وفي احد عشر من ذي الحجّة سجن بدار الملك من فاس الجديد ولم يتمّ له الامر

## ذكر الحبر عن السلطان ابي مروان عبد الملك بن زيدان بن احمد المنصور وما وقع في ذلك

ترك زيدان من اولاده عدّة منهم عبد الملك والوليد واحمد ومحمد الشيخ وغيرهم ولمّا توفّى زيدان كما ذكرنا بويع من بعده ابنه عبد الملك المذكور ولمّا تمت له البيعة ثار عليه اخواه الوليد ومحمّد الشيخ المذكوران فوقعت بينه وبينهما حروب ومعارك الى ان هزمهما واستولى على ما كان في يديهما من الذخائر والعدّة وكان فاسد السريرة مطموس البصيرة وبلغ من قلة ديانته آنه تزايد له مولود فاظهر آنه اراد ان يحتفل بسابعه فبعث لنساء اعيان مراكش وخدّامه ان يحضرن وطلع هو لمنارة في داره فنظر للنساء وهن منتشرات قد وضعن ثيابهن فايتهن اعجبته بعث لها وكان مدمناً على شرب الخر الى ان قتله العلوج بمراكش وهو سكران يوم الاحد السادس من شعبان سنة اربعين والف ودفن بجنب قبر ابيه رحمه الله وممّا رايته منقوشاً في رخامة على قبره

لا تقنطن فان الله منان وعنده للورى عفو وغفران ان كان عندك اهال ومعصية فمند ربّك افضال واحسان

ووزراؤه محمود باشا العلج وجؤدر ويحيى اجانا الوريكيّ وغيرهم وقضاته عيسى بن عبد الرحمن السجتانيّ بمرّاكش ومفتها الفقيه احمد السالميّ رحمهما الله

### ذكر الحبر عن دولة السلطان الوليد بن زيدان بن احمد المنصور السمديّ

لمّا هلك السلطان مولاي عبد الملك بن زيدان بويع اخوه مولاي الوليد بن زيدان في اليوم الذي توفّى فيه اخوه وهو سادس شعبان سنة اربعين والف قال في شرح الزهرة وكان الوليد متظاهماً بالديانة ليّن الجانب حتّى رضيته الخاصة والعامّة وكان مائلاً للعلماء بكليّة متواضعاً لهم والف له القائد على الطبيب منظومته الشهيرة في الفواكه الصيفيّة والحريفيّة والف له القاضى عيسى بن عبد الرحمن السجتاني شرح صغرى الشيخ السنوسي ومحاسنه رحمه الله وسجن اخاه محداً الشيخ الاشراف من بنى عمّه واخوته حتى افنى آكثرهم وسجن اخاه محداً الشيخ الاصغر اذكان يخوف من شقه المصا عليه وانتزاع خاتم الملك من يده وفي اليامه وقع الغلاء وفي عام ستّة وثلاثين كانت زلزلة عظيمة عند فجر يوم السبت الشاك والعشرين من رجب وفي خامس شعبان من السنة نزل برد عظيم على قدر بيض الدجاج واكبر واصغر وربي حجر منها نزل على خيمة فخرقها وهرب اهلها وبتى لم يذب ثلاثة آيام على ما قيل منا الوليد مولعاً بالسماع لا ينفك عنه ليلاً ولا نهاراً ولم يزل مقتصراً على ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله أنهم طلبوه في مراتهم واعطياتهم ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاء وسبب قتله المحاسة على مده المه المحاس المح

على العادة وقالوا له اعطنا ما ناكل فقال لهم على طريق التهكّم كلوا قشور الارنج بالمسرّة ففضبوا من ذلك وكمن له اربعة منهم فقتلوه غدراً يوم الحميس الرابع عشر من شهر رمضان المعظّم سنة خمس واربعين والف والامر لله عزّ وجلّ

## ذكر الحبر عن دولة السلطان محمد الشيخ الاصغر بن زيدان بن احمد المنصور رحمه الله وما وقع فيها

لا قتل السلطان مولانا الوليد كما شرحناه قبل اختلف الناس فيمن يقدمونه للخلافة ثم اجتمع رايهم على مبايعة اخيه مولاي محمد الشيخ والقاء القياد له فاخرجوه من السجن وبويع بمركش يوم الجمعة الخيامس عشر من رمضان سنة خمس واربعين والف ولما بويع سار في الناس سيرة حميدة والان الجانب للكاقة وكان في نفسه متواضعاً صفوحاً عن الهفوات متوقفاً على سفك الدماء ماثلاً للراحة والدعة الآ انه كان منكوس الراية مهزوم الحيش وبسبب ذلك لم يصف له تماكان بيده الآ مراكش وبعض عالته وفي ايامه قويت شوكة اهل الدلاء وانتشرت كلمتهم في بلاد المغرب وبعث لهم قاضيه الفقيه الملامة ابا عبد الله المزوار المراكثي فطلب منهم ترك الشقاق والرجوع لاجتماع الكلمة ويحتج عليهم بان اباهم الولي الصالح سيّدي محمّد بن ابي بكر كان بايع اخاه مولاي الوليد بن زيدان والتزم طاعته وأنكم اولى الناس باقتفاء طريقته واتباع منهجه فلمّا بلغهم القاضى المذكور وادى الرسالة ونثر عليهم ما في الهية ويّن منهجه فلمّا بلغهم القاضى المذكور وادى الرسالة ونثر عليهم ما في الهية ويّن متصده اعتذروا له بمسائل وتعلّلوا عليه بوجوه وقد وقفت على رسالة كتب من السفارة وهذا نصّها على التمام والكمال الحمد لله الذي نصب الدول في من السفارة وهذا نصّها على التمام والكمال الحمد لله الذي نصب الدول في من السفارة وهذا نصّها على التمام والكمال الحمد لله الذي نصب الدول في من السفارة وهذا نصّها على التمام والكمال الحمد لله الذي نصب الدول في من السفارة وهذا نصّها على التمام والكمال الحمد لله الذي نصب الدول في

الاصقاع حصوناً ذات اسوار لصون النفوس والحريم والاموال والشرائع وحضّ على فرى فرع واصل العادين الثوّار الساعين بالاعتناء في هدّ قواعد الجماعة بانواع البدائع ونشهد أنّه واحد ما له في فسيح وجوده شبه ولا شريك ولا قادر يقوم دونه بوظيف كلّ ضرير وضريك او يستفتى فينيك عمّا في كنه غيبه او يريك يفعل ما يريد ويختار ويقبل تضرّع المضطرّين ويقيل العثار وانّ سيِّدنا ونبيّنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله الى الاحر والابيض والاسود ونع الشفيع غداة يعثر العاثر ما لم يكن بعهده تعود صلَّى الله عليه وعلى آله الاجلَّة الانجاب والخلفاء والاصحاب ما تبسمت البساتين ومدامع تحنن السحاب الرضى عن كلّ تابع بعد تابع العاقدين على تشبيه هذا الدين عقد الاصابع هذا ولنصرف عنان عرضة الفرض لمن عتباه لمسنون العتاب المفترض من هم في دقائق الحجاز مرابطون وفي حلائق الجواز خابطون اهل وطن الدلاء لمن لورود الشرب محتاج السيد ابي القــاسم بن ابراهيم والسيَّد عمر والسيَّد محمَّد الحــاج ومن لنشر صحف الانصاف منهم مطابق كالسيّد عبد الخالق سلام عليكم ما اثرت المواعظ في اصلاب الطباع وفترت الحفائظ عن المتعوَّذ بها خطوات الشيطان وسطوات السباع ورحمة الله تعالى وبركاته ما حانت اشعلة المصباح مشكاته والَّا وقد كاتبناكم من الحضرة الدامغة هامات الجاحدين والملحدين حمراء اللمتونة والموحّدين كتب الله لها منكم وقاية من لا يعنو عمّا صنع وبراءة من رام تزويجها كرهاً فتعوّق عنها وامتنع ولا زائد بعد الخطبة التي هي عند الادباء براعة الاستهلال وبضاعة يعرب عنوانها عن معنى الحال والاستقبال الا قصد استيقاظكم من السنة التي طال لطلوع الشمس من المغرب ليلها وامتدّ كارض المحشر فرسخها وميلها هل هذا منكم استحقاق بحظوة الخلائف او تمام او تصام عمّا يجب على الرعايا من لوازم الوظائف هذا من العار الماحي لصحو المناقب ولا ياوي من توخَّاه الا المهيع لا تحمد لمنتجبه العواقب سمًّا من نكث البيعة على من ولَّاه المعين بسيطة المعمور وحمله اعباء القيام بما يحدث من تصاريف

الامور بشرط أن يزن فيعدل ولا يغيّر ولا يبدل وأن يذبّ عن حفظ بيضة الدين بالرماح والسهام والنضول ويحسم اعناق الزائنين عن الابواب والفصول خصوصاً مثلهم الذي شقّ عصا الشقاق وشرع يمدّ ايدي الاطماع في استخلاص القبائل في الافاق على العموم والاطلاق الجمكم البله والوله في حصون الجبال كالمواشى وكنتم لا تدرون لباس القمص ولا الشواشي الى ان جسركم على وطء الفرب واخذكم معه المفترّ محمّد العياشيّ بدّد شمل الشرافة على سيخة ابن احمد وترك غيرهم اعمش وارمد يتردّد في همع الكمد وهمع بكلّ ما زاغ ومازغة حتى اوطاهم على حبال بني يازغة فخلا لكم الحبُّو وشرعت تمدُّ اليكم اعناق الدو فنبذتم اذَّاك موائد الضيوف وتقلَّدتم بلا حياء السيوف واعانكم اضطراب القبائل عام وقوع الحبوع ومن مضى لاي قطر تعذّر عليه الرجوع ان مكّنتم من نواصيها وازقتها ضماف الرعايا وكلّ عنيد من رباط تازى الى وادي العبيد فاستحليتم سكراً بجبايات من الابريز والفضّة وفروج اماء الشاوية ما بين الحمراء الحنريّة والبيضاء الفضّيّة المفضة الى ان جمعتم منها ما لا ينحصر بواسطة القرافي والمنتصر من غير ان تنفقوه على اقامة جند يصدم بقوَّته وشدَّته ذوي الصليب الكافر او تختطُّوا مدينة او سوراً او جسراً يحصل ويتَّصل لكم بفعله الذكر الجميل والثواب الوافر ولا انتفع به اللّ شيع المومسات الثواب وشياطين الفساد والشراب ولم تراقبوا مكر من رفعكم عن عماء عموم البرابر واقعدكم في القباب على الاسرّة وفي بيوت الله على الكراسي والمنابر خلتم من غواياتكم ان عرين الناب خال من النمور والضراغم اللواتي لانوف الطغاة والبغاة رواغم عويتم علينا معشر الثوار كالدئاب من كلّ عرا. وشعبة لتكون عزيمة نهوضنا اليكم معطلة صمة وأنا لا ندري أين تميل النفوس وتطاطب له الرءوس هل لملك الصحاري او لرءيس ايلغ السوس حلتمونا سخريا خوامل كظفر فريش عبد الرحمن الداخل لكن من الحزم ان ننبه كلّ ذي غفلة سكران من نشوة الرقدة ونخترط صارم الصولة القاطع لعرى كلّ لبّة وعقدة على أنّ الملوك لهم ولاية

تصانیف الجموع علی جانب کلّ زعیم فعله نافذ وقوله مقبول مسموع لا سمّا وهذا الفرب الذي لايزال ملاناً من نوامس كلّ كاهن ومراهن قرقار تمسى فيه البومة خاملة الذكر وتصبح بالمخلب والمنقار ومعادن اللمز والفمز والهمز والتبر والمجون هم الزوايا والرباطات والفنادق والطرازات والاسواق والسجون وفيا سلف من دول المفرب الزام تحريض الصفار على تملّم انواع العلوم والصنائع وتعنيق الكبار المعتكفين في حلق الحجامع وقد اذهب على السوس هبتها عمّن تحت يده من البلدان بسرف هبة الذهب واللحين والخيول والاماء والعبدان لكن من صفعته يمناه لا يمكنه ان ينين او يتحسر او يبكي ومن عقد مقوده لمعصم سواه فاساء به لا يتصرّع ولا يشتكي اهملناكم وامهلناكم واهمناكم واقمناكم لعوائدكم من العبادة واطعام الطعام فطلعتم لنا في الاعناق عظما. زعام لم تعلم الفقرا. اللَّا بحرمة جاه الدخيل على صلح او زواج كسماح الشحيح البخيل وماكفاية كلّ عاد تعدى دون تكليف طوره الآ ان يمجل المنتقم سبحانه تعييره وعوره واحرى من باع ولا تخلُّص بالدنيا عرضه ومروءته ودينه ليضيع الحقّ ويشيع الحبور في كلّ بادية او مدينة بحجال اللهو بين حامية وبهو وحتى الان دعوناكم لعقد البيعة الواجبة لنا على كلّ من اطاع او عصى من وجدة الى حدود السوس الاقصى فنجهر لكم فها يقوم بحقّ تلك الزاوية واهلمها بشرط ان تفيق من استغراق الففلة حيلة اهلهما وان امسكتم اقدام الانقياد عن سلوك سبيل السداد وقبول رسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله فقد شيمنا نحوكم فقيهنا وقاضينا ابا عبد الله السيَّد محمَّد المزوار فصددتموه اوصب صدّ وانقلب على الحافرة وردّ اقبح ردّ ولو لم نبال بكم بالفكر والذكر ما صرّفنا فيما سلف وصيفنا الامير مبارك السوسيّ فشيَّد واشــاد وبنى واجاد ضريح والدكم السيَّد محمَّد بن السيَّد ابي بكر فدنستم خالص عرضه وضيَّعتم لازم مسنونه وفرضه وانه لنــا عليكم بريد وبصيرة بمــا انطوت لَكُم عليه غرة الحصيرة فقصّ علينا دون ان نفحص ان عين الجهش

في الناذر وانّ من غدا في امداد وغد الاوغاد وجد عينهــم غادر وعيهم عن صفو الموارد صادر وعلى هذا ان لكم نسبة لروعان الثعالب فحسبنا الله ونيم الوكيل ولا حول ولا قوَّة الَّا بالله العلَّى العظيم الحفيل ولا يسعنا ان ندعكم مع اشراف سجلماسة مع بني موسى تلمبوا بناكهرّ الغالية في القفص لا يفتنم غناء غلَّته الَّا بوخز المصال التي تكلفه الرقص حلبتم ضروع الاقطار في البلاد باليمين والشمال ونفضتمونا كما انتفض الاثواب من درن الرماد والرمال وحاصل الفرض تودية البيعة بقول وفعل واعتقاد كما عقدها ابوكم الابر الجواد المرحوم الفاضل الحجيد لاخينا الارضى مولاي الوليد لننتظم بعون الله كلمة ملَّة الاسلام ولا يبقى للغير فعل وكلام لو فعلتم لاقتنى اثركم جمــوع المنتجعين والامصار ولا يبقي من يصغي لغيرنا بإذان ولا يطمح بإبصار وان عظمت اليكم مفارقة حتُّ الرِّيوس والذنب والآيدي والفت ركوب بني الوحية واللاحق لا الاعراس والصيد فانتظروا صبيحة طلوعى عليكم طلوع الفجر على غسق الليل يسيل كموج البحر والرماة والخيل وتغمركم من باسنا غمائم شديدة الغمرة وينفذ فيكم الحكم العدل نهيه وامره انشر بعونه ما انطوى من المراحل وندمّ بعدكم دولة الاشراف السجلماسية ونلوي على زاوية الساحل الى ان تعود الايالة الشيخيّة علويّة عليّة بحسن الحال وصيت الذكر او تهوى لحضيض بني سعد بن بكر وليكن ما ابصرتموه لانفسكم من صدق الصف جواباً وصواباً والعاقل احسن مفتاح لحلّ ما انعضض من الابواب وليعلم منكم اي نبراس يخرجنا من حرج هذا الحندس وهل قبلة عبادتكم مكّة أو بيت المقدس وليكن منّا هذا ختام مفيد الكلام والسلام وكان المخترع لها محمّد بن عهد الرحمن ببستان جنان ميمون من قصبة الحضرة المرّاكشيّة حرس الله اوطانهـا ومتّع بالهناء رعاياها وسلطانها ضحوة يوم الاثنين حادي عشر جمادي الثانية من سنة سبع واربعين والف اتهى وهذا جواب اهل زاوية الدلاء الحمد لله الذي له الملك الكامل في الدنيا والاخرة وعليه الاتكال واليه المصير يستدرج بحكمته الانسان من

حضيض دقايق الهوان للحضرة البادخة الفاخرة وهو العلى العظيم السميع البصير يضع بعدله اقواماً اعتزة ويرفع بفضله خوامل اخر ولا يسال عمّا يفعل وهم يسالون كلّ واحد على الذي قدّم واخّر وما كانوا يعملون ونشهد أنّ لا اله الله وحده لا شريك له الصادق الصمد الباقي على الابد والدوام السرمد الامد وانّ سيّدنا ونييّنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله المبلغ ليمن الامانة ليكرع في حياض الايمــان والاسلام من تاخّر عنه ومن ادرك زمانه صلّى الله عليه وعلى آله نجوم السعد وصحابته رجوم من رمى دين الهدى بالسهم البعد وعلى جهرة التابعين ومن تبعهم على مساق الرشد مهطعين سامعين وبعد فقد اجملنا الخطاب جواباً لمن ذكى وتاثل فرع اصله وصاب ابي عبد الله مولانا محمّد الشيخ نجل امير المؤمنين ابي المعــالى مولانا زيدان ابن الاثير الهمام الاوحد امير المؤمنين ابي العبَّاس مولانا احمد احمد الله لنا ولكم وللمسلمين الاوائل والعواقب وجدَّد لكم ما غرس الاجداد في المغرب من محمود المناقب وسدَّد الموفق للفلاح اقوالك وافعالك واوطا في بساط الطرب والانبساط نعالك وقاد بالميمونة ناصيتك لقطع شأفة من نافق عنك وختر وللعهد نقد وخفر ونصبك حصناً مصوناً لعرض من اقام آمناً او سفر او نفر سلام عليكم سلام من اسلم اموره بعد القادر اليك ورحمة الله وبركاته ما غرد الطــائر على مخضل الآيك فقد كاتبناكم من ذاوية عبادة الهادي الى الصراط المستقيم العالم بحكمة تفضيل المنتج على المقيم والظاعن والمقيم والستر المسدول على اصحاب الكهف والرقيم كتب الله لنا ولكم حجب الامن والعفو والعافية واسبغ علينا وعليكم وعلى المسلمين خوامى حلل حلمه الوافية ولا زائد بعد حمد الله الذي وجب على العباد حمده وشكره ونختم تعبّداً تقديسه وتسبيحه وذكره ولا نامن يغشنا قضاؤه ومكره اللَّا أنَّ مسطوركم الاحرش تَّا ورد ساحتنا سلب منا الاذهان والمقول كما صفدت صلابته الايدي عمّا تفعل واخرس صيته الالسن فاتلفت ما تقول فلا جارحة اللَّا ولها من خبطه طنين فكادت الحبالي تسقط المشائم

فضلاً عن الجنين فيا له من سوط الزجر الذي لا ينسى علينا طول السنين اسمعتنا غرائب لم تمرّ مدارتها على اهل الدهر الاتي والغابر ولو صرخ بها على حِيَّانة لنهض اهل المقاير وليست هذه عوائد من سبقك لتلك الدرجة من الاعمام والاخوان منهم القريب لك والدك مولانا زيدان حتّى سُمُّتنا بالدلالة في اسواق المذلّة والهوان وما نحن الّا ركن ووكر لمن طرقته وصمة او غمّته غمّة او حذر اخاه او اباه او عمّه يأمن لدينا بنفسه وذويه وفلسه متى عربة نكبة من هجر او وقمة لم يجد في الغالب مؤلاً سوى هذه البقعة وانت تمثثل تدبيراً باشارة الاعلاج المجبولين على طبائع الخدائع والغشُّ على تلُّ قواعد ملكهم هناى عن عريش العشّ ومن الدليل والشاهد والبرهان فتهكم باخيك مع مشورة النسوان على غيب من الجند والديوان عرضهم في المغرب نشر سنَّة الباس التي نشروها في المشرق بعد المقتصم من بني العبّاس فلا تدعهم يخدمونك حتّى يدركون فيتفكّروا ما فعل اباؤهم المشركون قاتلهم الله انى يوفكون وهم سلبوا روح جدُّك السمَّى من غمد الجسد وحملوا هامته في مخلاة من مسدٌّ وحركوا الى عمَّك مولانا عبد الله لوادي اللبن حوز صنهاجة لولا أنَّ الحيُّ القيُّوم سبحانه صرَّف اغراضهم عن قضاء الحاجة وايم الله لئن داموا لك في الغرب فطانة حتى يطلُّقوا عليك ثلاثا اوطانه وامَّا نحن فبيعة والدنا لكم لم تزل لنا في الاعناق وحطناها بثغف واشفاق ولا ينبغي ان تعاد فتكرّر كالظهير لمن اراد ان يحرّر وايضاً منعنا من تجديدها انسلال البربر عن ساحتنا فيكون اقوى سبباً لاحاطة حجاب الصون لفضيحتنا واجلها هذا الاجدل الذي لا تؤذيه سموم اللبالي ولا حرارة قيظ المصيف مولانا محمّد ابن مولانا الشريف عقب اشهب على قنة كلُّ عقبة لم يقنعه عدد المال عن حسم الرقبة وربًّا عرتنا غفلة فيشنُّ الغارة الشعواء على شعب بشعوب ملوية او ينشر جيوشه على رباط تازي بالرايات والالوية ستما وجناحاء ذووا النفوس النفيسة بربر صنهاجة ودخيسة بزاة النزوات بالحلَّة والمحال والفزوات والعياشي كما تعلمون كانت همة هجرته اوَّلاً

لردع همَّة اهل الشرك ثمُّ مدَّ الخطا لطلب درجة الملك قد خدع دون وفقنا طوائف البربر فخوض زروع العرب عام الجوع ليصبغ لنا ولهم كفّ العداوة بالوقوع فكان الامركذلك الى ان سدّ القدر المحتوم بيننا وبينهم المسالك واما وصيفكم الامين مبارك السوسى حيث اناخ علينا كلكل الاقامة لاختطاط ضريح الوالد رحمه الله بما اقامه اقمنا بوظيف حقّه الظاهر والباطن وسرّحنا له بعد الاستراح اقدام الجولان حتى اختبر بعين الحقيقة انجاد الاماكن واغوار المواطن ولا شكّ انّ حال مطالعته هي التي رخصت لنا في سوق خواطبركم الاسعار الى ان نصبتم لنا بعد الرضى حبائل العار الحالب للادعار وجد قبائلنا متبدّدة على ضمّ الحبوب في الصيف ولا عاينهم مستعدّين على الخيول برمح ولا مدفع ولا سيف فخالهم على غرّة غنيمة باردة ولا علم انهم اغوال القيل صادرة وواردة فان كانت معاينته هي التي اطمعتك ان يعودوا بعد العز نوائب فادر انَّ ظنّه الخاوى خائب من ركب الخيل لنفسه دون راتب المخزن لا ترضى همتّه ان يهان فيحزن وقاضيك السيّد محمّد المزوار حيث عاين وفود الاقاليم منتشرة كالجراد على الازقة والادراب دون من لزم الابواب والحظ علينا المرصات والقباب تحقّق عياناً انّ شمل المالك والمملوك لا يكون منتظماً الّا على عظماء الملوك فقصّ عفا الله عنّا وعنه عليكم وعلى من حضر ما اعتقد سمع ونظر وحتّى الان ان قصدتم الفرب والعرب او حصن فاس لا تنالكم منّا مساءة ولا باس فبعد ان يكون لكم في المدينة البيضاء الحبديدة والقديمة قرار يكون لنا بعد ذلك حكم الاختيار بين ان ننوبك او نترك لك الديار او نستصرخ بمن هو مثلك شريف حقيقيّ وسلطان له شغف آكثر منك في ضبط الاوطان فنقابل اذَّاك القسورة بالساط ونلقى بطانة من شاط لاسنان الامشاط ايّهما للغرب غلب نودى له على غمة الرغم ما رغب وطلب وان انت قنمت بحوز الحمراء من مرّاكش ورفضت عنك معاناة الهراش والشاوش فدعنا ومراعاة من تجارته الرياسة وهمته اشتراء بقيس السياسة ضرغام غاب سجلماسة وامّا صاحب ايليغ السوس فما مراده

ودويه الله غنيمة سلامة الاعراض ونجاة سلب النفوس وفها تلوناه عليك من القصص ابلغ كفاية في غنيمة العيش الارغد وتجريع الفصص فان غادرتنا مستترين في حرمة الوقار والاحترام فنع وان زاحمتنا بمكنب الهوان والاحتقار يدافعك عنَّا من ادَّعي أنَّه زعم وان طرقنا مناخ عنهم قصدك على عبر وادي ام الربيع يجمع الله بين من يشتري وبييع والسلام وكتب عن اذن جمهور اخوانه عبد الله المسناوي بن محمَّد بن ابي بكر الدلاءي يوم الاحد ثاني وعشرين من رجب الفرد الحرام عام سبعة واربعين والف · وكانت بينـه وبين اهل زاوية الدلاء معركة انقشع غبارها عن هزيمته وذلك بموضع يقال له بوعقبة احد مشارع وادي العبيد ولّما راى محمّد الشيخ تعاصى اهل زاوية الدلاء عليه واستحكام اهمل المغرب لهم وتقويتهم بالعدد والعدة وضعف عن مقاومتهم وعجز عن مقارعتهم صرّف عنانه عن عنادهم ومنازلتهم ومنسواتهم ومال الى مسالمتهم وقطع النظر عمَّا في ايديهم وقد نبغ عليه رجل من هشتوكة خارج باب الخميس من مرّاكش وقاسى في محــاربته تعبـــاً شديداً ولم يزل يناوشهم القتال الى ان كانت عليهم الكرّة ففرّق جموعهم وشقّ عليه ايضاً قبيلة الشياظمة فقصدهم فكانت الملاقاة عند جبل الحديد فهزم هزيمة شنيعة والامر لله وحده يعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء وقد وقفت على رسالة كتب بهـا مولاي محمَّد الشيخ المذكور لمولانا محمّد بن الشريف الحسنيّ السجنماسيّ لّما بويع بفاس يهنيه بالملك ويحذَّره من اهل المغرب وغدرهم من انشاء وزيره القائد محمَّد بن يجي اجابا وفي اخرها قصيدة من انشاء القائد المذكور وهي هذه

يا شبل مولانا الشريف محمّدا ملات همّنك المهمّنة مفربا صقر الصياص على الاعادي صايل

شمس السعادة والهلل الأكمل فزهت بمشرقنا اصبهان وموصل غورا يفير وفي الملاحم يستل

اظفاره للمارقين صوارم فحناحك الحرد العتاق وان نظر هاتك ثوّار القائل عنوة قد طت ان عرقت عروقك في الوغي يا مالكاً سعدت به اوطانه نادى بك النصر العزيز لمغرب فاحذر كما حذر الغراب ولا تكن واعدل تفوز ولا تواخى طامعا لا تصدمن جبل البرابر واصطبر لا تامن الاعراب في اقوالها وعليك بالغارات في اوطانها واغضض ولا توذى تجّار مدائن لا تَخَذ من اهل فاس صاحبا كالغل عادته الفرار وان غدا لا تنقلن الى الصحارى ذخائرا واضرب لبيت الملك اوتاد الدهى والق فؤاد العرب واعرف قدرها وابسط يديك على العيال هنية هذي وصايا قد اضعن حقوقهـــا فتى شردنا للمصالى رحالنا فرضينا محتسين احكام القضا

وبكلّ ظفر منذ يسطو ذوابل ت الى تلمسان يطيش الساحل والوحش مهمى تغير غار المنهل خلت العنابر ذيب فيها المندل فها مضى وزهى لـ المستقـبل ولكم على فاس الجديد الكلكل كالبط يطفو من معاه القلقل تردى المداة وتعمى عنك العدل حتى يهون على الجوالس مدخل واقع فضاضة من يخون ويحتمل بكتائب تسى الآثاث وتقتل يبق عليك الستر دايا مسل او حاكما يصل الامور ويفصل في مربض فتي استفرك يركل فيقول اهـل الغـرب حتما يرحـل تزداد صيتاً في العقول وتقبل فغروم كل قبيلة لا تجهل واذا غرست عروق عدل تنقل في حقّ اخر ما ابتاء الاوّل يا باه نصر والمقادر تخذل والله نفعل ما يربد ويعدل

فاجابه مولاي محمّد بن الشريف بقصيدة ختم بها جوابه من انشاء الفقيه سيّدي محمّد بن سودة

فخر الخلائف والهمام الافضل نثراً ونظماً کی تری سا تسال ان انت للنصح المصرح تقبل اظمان ملكك كلّ يوم ترحل ويدنسن من الصفا ما تغسل الا تحلُّه الـهـوان فيسفــل تعدى عليه بكلّ عاد معقل حتى يصاد كما يصاد الفنسل غنا من اسد الغضا لا يغفل نزداد وجهك بهحة ويهلل للخزي في دور الولاية ذلّـل يزهو البديع لكم اذا ما ترفل ومرفالاً به زعفران وفلفل الما تحوز منية او تقتل يحى الي الحرب الموار المحفل واعل العنان وفي اليمين المنصل تردى العدو وكل ليل منزل عقانها وتراكل والاجدل من يعص امرك تزجرنه فيفسل واصحب شجاعا للذخائر يبذل فطباعها الغدر البليغ الاعجل لا بدُّ تفدر في الاخير وتخـــذل وتردّ من وافا جنابك يحفسل

المحمد الشيخ بن زيدان الرضي فلقد اجتك عمّا فيه كتبت لي اتّي ابتّ لڪم وصايا جّمة فالى متى طول الرقاد اما ترى والدهر يتف في ريش جناحكم ما من خليفة ذاق لذّة راحـة ومن احدى من كثرت شقا ثواره تحتال تخدعه بكلّ قنيصة فاستيقظن من الحمار ومن رعى وانفض غبـــار الذلّ واخلع نعله ضيّمت ملكك في الرخى وتركته وركنت للظل الوريف وغادة واذا رغبت دوام هيسة همّـة دع عنك في الحمرا. مهوق سفرجل واركب مطايا الصافنات الى الوغى واقرع طبولاً للدعاة وفي الوغي وخض الغـــار وهز رمحـــاً وادّرع خاطم بنفسك في الفسافي حاثلا واصطد بهارك بالسلاق وبعدها وقُدُ الحِيوش كما الوحوش ولا تدع جنّب اجانا الحنين في تدبيره لا تجــملنّ من العــلوج بطــانة اتُّ الشبانة فاحذرن من غيًّا ترجبو عواقب دولة لنفوسها

فتعود إيّام السرور وتقبل من حزمه حتى انتحاه المنضل يصغى الزمان لكم ويصفو المنهــل

وكان في ايّم مولاي محمّد الشيخ رخاء مفرط وغلاء مفرط عام ستّين والف وتوفّى رحمه الله عام اربعة وستّين والف ودفن بقبور الاشراف قريبًا من قبر ابيه وتماكتب في رخامة على قبره

وفي الضريح كان منه نزول حمام فحزن العالمين طويل له غرة في الصالحين جميل عما هو في الفردوس منه كفيل

ابدر سماوات المعالي افول محدد الشيخ بن زيدان غاله المام المعالي ذو الماثر فضله حباه الاه العرش رحما تخصّه

ووزراؤه يحيى اجانا وولده محمّــد وغيرها وقضانه عيسى بن عبد الرحمن ومحمّد المزوار

ذكر الحبر عن السلطان مولاي احمد المدعوّ العبّاس ابن السلطان مولاى محمّد الشيخ بن مولاي زيدان

لَّا تُوفَّى مُولانا مُحمّد الشيخ رحمه الله كما ذكرناه قبل بويع ولده مُولانا المبّاس سنة اربع وستّين والف وقام مقام ابيه في جميع ما كان بيده الآ انّ حى الشبانة وهم اخواله قويت شوكتهم في ايّامه وغلظ امرهم عليه ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد به فضايقوه وحاصروه بمرّاكش اشهراً ولمّا رات امّه

الامر لا يزيد عليه الا شدة كلمته في ان يذهب الى اخواله وياخذ بقلوبهم ويزيل ما في انفسهم عليه فذهب اليهم فلمّا تمكنوا منه قتلوه غيلة واقبلوا لمرّاكش مسرعين وبويع فها لاميرهم عبد الكريم بن ابي بكر الشباتي ثمّ الحرزيّ وكان قتله سنة تسع وستين والف وبموته رحمه الله انقضت الدولة السعديّة وانقضى بساطها وانهار جرفها فسبحان من لا يبيد ملكه ولا يحوّل سلطانه قال المؤلف رحمه الله وقد ذكرتنى هذه الفعلة قول مولاي محمّد بن الشريف في قصيدته السابقة

### امَّا الشبانة فاحذرن من غيَّا لا بدُّ تغدر بالاخير وتخدل

فكان الامركا قال مع ان مولانا محمد بن الشريف كتب بالقصيدة المذكورة لمولاي محمد الشيخ سنة تسع وخمسين والف وغدر الشبانة بمولاى العباس سنة تسع وستين والف فين ذلك عشر سنين ومولانا محمد بن الشريف تلتى ذلك من بعض اهل الكشف او نحوه فان كلامه كثيراً ما يقع فيه نحو ذلك وكانت مدة هذه الدولة السعدية نحواً من ماية وخمسين سنة وعدد ملوكها على ما سلف بضعة عشر ملكا فالله تعالى يسامحهم ويتجاوز عنهم فلقد كانت اليمهم في جباه الكفر كالمكاوي والمياسم واوقاتهم في وجوه الاسلام اعياد ومواسم وللخلافة عند الله قدر عظيم لا يجهله الا من جهل الفرق بين الحسباء والدر النظيم ولقد تجنبنا التغالى في الذم في حق بعض من يستحقه منهم ستراً والدر النظيم ورعياً لجانب الخلافة فان الملوك ان كانت لهم هفوات فلهم محاسن وحسنات فلا يهضم حقهم سياً هولاء الاشراف الذين

قطعوا ثمار المجد من غرس العلا باكفّهم فلنع غرس المنارس لهم لباب المجد عزّة انفس وذكاء الباب وطيب منارس

#### خاتمة تشتمل على فوائد ثلاثة

الفائدة الاولى . وجد بخطّ ابن غازي رحمه الله ما نصّه استقرا ابن الحطيب السلمانيّ رحمه الله في كتاب الاعلام فيمن بويع قبل الاحتىلام انّ الدولة تختم بما افتتحت به ومصداق ذلك في عبد الحقّ فانّ به ختمت دولة بنى مرين وبه بديت . وربّا يجري ذلك هاهنا فانها بمولانا محمّد الشيخ بديت اذ هو اوّل ملوكها في الحقيقة وحتمت بمولانا محمّد الشيخ اذ هو اخرهم في الحقيقة والله اعلم الفائدة الثانية . ذكر الحافظ السيوطيّ وغيره كالدميريّ في حياة الحيوان ان سادس الخلفاء مخلوع وعدّ من اوّل ملوك الاسلام جماعة كسيّدنا الحسن بن على رضى الله عنهما فانّه السادس وقد خلع وربّما يجري ذلك هنا فانّ مولاي عمّد المسلوخ هو السادس باعتبار زيدان بن احمد الاعرج الذي بويع بسجلماسة وقد خلع من الملك والله اعلم

الفائدة الثالثة تما ينبغى ان يعلم الفرق بين الملك والسلطان. قال ابن فضل الله في كتاب المسالك ذكر على بن سعيد انّ الاصطلاح ان لا تطلق هذه التسمية الآعلى من يكون في ولايته ملوك فيملك مثلاً مصر والشام وافريقية والاندلس ويكون عسكره عشرة الاف فارس ونحوها فان زاد بلداً او عدداً في الحيش كان اعظم في السلطنة وجاز ان يطلق عليه السلطان الاعظم فان خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة ومثل خراسان وعراق العجم وفارس ومثل افريقية والمغرب الاوسط والاندلس كان تسميته سلطان السلاطين والله اعلم . من حسن المحاضرات للسيوطي

# ذكر التمريف بسيّدي محمّد المياشيّ وثناء العلماء الأكابر عليه وابتداء امره

ومفازيه رضى الله عنه وارضاه وجعل الحبّة منزله وماواه

قال مؤلفه الما التعريف به فهو محمد بن احمد المالكيّ الزيانيّ واشهر لقباً بالعياشيّ وبنو مالك من عرب المغرب وبيته فيهم بيت خير وصلاح من قديم وقد وصفه الشيخ الامام ابو عبد الله محمّد بن احمد ميارة في شرح المرشد المعين بالوليّ الصالح العامل السائح قطب الزمان وكهف الامان المجاهد في سبيل ربّ المالمين المرابط في الثغور مدّة عمره لحياطة المسلمين ذي الكرامات الشهيرة العديدة والفتوحات العظيمة الحميدة من لا شبيه له في عصره وما قرب منه ولا نظير ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الله الذي تفضّل به علينا واقرّه بمنّه وجوده بين اظهرنا وهو كما قيل

## حلف الزمان لياتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفّر

البركة القدوة المجاب الدعوة ابو عبد الله سيّدي محمّد بن احمد المياشيّ . وبمثل ذلك وصفه العالم سيّدي العربيّ الفاسيّ ايضاً وكان الوليّ الكبير العارف بالله الشهير سيّدي محمّد بن ابي بكر المجاطيّ الدلاءيّ يربع محاسنه ويطيل الثناء عليه وكان يقول في دعائه له اللهمّ جازِ عنّا سيّدي محمّداً العياشيّ افضل المجازاة وكافِه عنّا احسن المكافاة واجعل مكافاتك له انكشاف الحجاب عن قلبه حتى تكون اقرب اليه منى اللهمّ لا تحرمنا توجّهه اليك وانقطاعه لحدمتك اللهم نفس كربته وكمّل رغبته واجب دعوته وسدّد رميته واردد الكرّة على من عاداه في الحقّ النّك على كل شئ قدير . وقد وقفت على رسالة كتب بها سيّدي محمّد بن ابي

بكر ايضاً ونصَّها الحمد لله الحليم العفو الرُّوف المنزه عن صفة من وصف بها وصلَّى الله على سيَّدنا مُّحمد مدينة العلم المسورة بسور السماحة والحلم وعلى سادتنا آله واصحابه وكلّ من انتظم في سلك انباعهم من اهل حزبه هذا وانّ الحِلّى بنور طلعته ظلم الظلم والفساد المحلّى بخزائن المعالي بموجبات النفىاق على حين الكساد المستوطن حبَّه بسويرا. الفؤاد من القت اليه المكارم ازمَّة الانقياد وصلحت به بحمد الله تعالى العباد واينعت ببركاته البلاد حوطة الاسلام وحمايته وخديم الدين المحمّديّ وكفايته سيّدي محمّد بن احمد الميـاشّي المحموديّ الاوصاف بشهادة من يعدّ من اهل الانصاف زاده الله من المكارم اعلاها ومن نفايس درر المجادة اغلاها وتوجّه بتاج الكرامة والرضى وامدّه بدائم مدده السرمديّ حتى يرضى وسلم جنابه القدسيّ العلميّ المرابطيّ المجاهديّ من جميع البلايا وأتّحفه من تحفه الفاضلة الوهبيّة باعلا المزايا واهدى اليه من طيب بركاته ورحماته ما يرضاه دينه العلى لحماته قد شهدنا على انفسنا بالاقرار بفضله علينا وانّ ما يسرّه يسرّنا وانّ ما يضرّه يضرّنا على ذلك منّا يقينا من له معنى ادنى مخالطة بحيث لا يمكنه ان يرفع ذلك بنوع من المغالطة وأن الضارّ بالمين خارّ بإنسانها لكن النفوس الانسانيّة محلّ لخطاها ونسيانها ومن اقمنا لديكم مقام الخديم والولد قد اساءنا ما اساءكم تمّا عنه ورد وطلبنا من جميل اوصافكم بمعاملته بالصفح الجميل فلن يزال الانسان الا من عسمة الله يستمال ويميل ولولا الحرارة ما عرف الظلُّ ولولا الوابل لقيل النهاية في الطلُّ وما عرف العفو لولا الاساءة ولا يقال صبر المر الآ فما اساءه وماعرفنا صاحبه الّا بجانب كلّ من للدين ينتسب فان خرج عن نظركم فقد اتاه الفلط من حيث لا يحتسب . ووصفه الشيخ الامام الصالم الحجّة ابو عبد الله سيّدي محمّد بن ناصر الدرعيّ في رسالة وقفت عليها بخطّ يده بامير المؤمنين وسيّد المسلمين وناهيك بهما شهادة على علو منصب الرجل • وكما قال الاديب الكاتب ابو عبد الله محمّد بن احمد المكلاتي في مدحه

حديث العلا عنكم يسير به الركب وينقله في صحفه الشرق والفرب وحبُّڪم فرض عــلى كلّ مسلم فأنت رفيع من أصول رفيعة نجوم الدياجي في الأنام لها سرب ستى رسول الله نساصر دين ونم ار بحراً جاوز البحر قبلڪم وما يستوي البحران عندى فانّ ذا

تنال به الزلفي من الله والقرب تجلَّى بكم عن افقه الشكُّ والريب . يجود بمسجد انامله السحب اجاج لعمري للسواقي وذا عذب

قال الامام الشهير ابو محمّد سيّدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في مدحه

يا حادي الاظمان في الرياشي من فضله بدا ونوره غدا طود العلاعين النداغمر الردى لله سيف صارم وقاطع وقاصم كم غصّة جرّعها صدورهم يتركهم عند اللقا رهن الشقا تهنيڪم حياتكم يا مسلمين انام لا شكّ الانام الـكلّ في يا عاذلي في حبّه عذلك دع انی امرؤ بالحسن مفتون وعن هديّة الى الكرام ابرزت

ابلغ سلامى فخرنا القياشي تفدو به الركبان والمواشي فريد وقته الامام الخباشي ظهر العدا كسرهم والناشي جار بها واقفهم والماشي صرعى على الارضين كالبواشي ما دام فيكم سيّدي الميّاشي ظلّ الامان لين الفراش ولا تحدّثني حديث الواشي جميع لـوم لايمي عـاشي للسامعين الحير فيهم فاش

وثناء الناس عليه كثير يطول بنا تتبُّمه وفي هذا القدر كفاية وامَّا ابتداء امره رحمه الله تمالى فقال الشيخ الحافظ ابو زيد سيَّدي عبد الرحمن ابن الامام سيَّدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في منظومته المسمَّاة بزهرة الشماريخ في علم التاريخ ما نصه

## وبعد لام ظهر العياشي ﴿ شُيًّا فَشَيًّا ثُمٌّ مات ناش

قال شارحها ما معناه كان ابتدا. اص سيّدي محمّد العيّاشيّ رضي الله عنه أنّه كان من تلامذة الولَّى الصالح العارف بالله تعالى سيَّدى عبد الله بن حسُّون السلاسيُّ دفين سلا وكان اقرب التلامذة اليه واسرعهم لحدمته وكان مع ذلك قليل الكلام مداوماً على قراءة القران والصيام فكان الشيخ ملتفتاً اليه ولم يزل الامركذلك الى ان شاعت مناقب الشيخ وكثرت غاشيته فاهدى له يومـــأ بعض اشياخ القبائل فرساً فاص الشيخ باسراجه وقال ابن محمّد العياشيّ فقال له ها أنا يا سيّدى فقال الشيخ ارك بحول الله فرسك ودنياك واخرتك فتقهقر متــادّباً وحلفه وحبس له بيده الركاب وقال له ارتحل عنّى الى ازمّور وانزل على اولاد ابي عزيز ولا بدّ لك من الرجوع الى هذه البلاد وسيكون لك شان عظيم فوادعه ووضع الشيخ يده على راسه وبكى ودعا له بخير فقصد ازمُّور ونزل حيث عيَّن له الشيخ ولم يزل مثابراً على الجهاد شديد الشكيمة على العدوُّ عارفاً بوجوء المكائد الحربيَّة مقداماً في مواطن الاجحام صموتاً وقوراً ذا بطش شديد فطار بذلك في البلاد صيته وشاع بين الناس ذكره بما هو عليه من التضيق على المدوّ الكافر وفرح بذلك قائد ازمّور ولم يزل على ذلك الى ان توقّى قائد الفحص والبلاد فسال السلطان زيدان بن احمد المنصور عمّن يليق بتولية ذلك الثفر فقيل له سيّدي محمّد العيّاشيّ فكتب له بالتولية فنهض باعباء مساحمل وبتولية الفحص وكانت له مع النصارى وقائع عظام وضيّق عليهم اشدّ تضيق حتى منمهم من الرعاية والحرث فبعث نصارى البرمجة لحاشية زيدان بالتحف ونفيس الهدايا ليزيلوا عنهم سيّدي محمّد الميّاشيّ لمَضايقته لهم فخوَّفوا زيدان منه وحرضوه على عزله واظهروا له انَّه مسموع الكلمة في تلك النواحي وانَّه يخشي منه على الملك وكان سيَّدى محمَّد كلَّما بعث بما يفتح الله عليه من الفنائم والاسارى لمرّاكش ازدادت شهرته وتناقل النــاس

حديثه فوعز بذلك قاب الساطان وحقد عليه فبعث له قائده محمّداً السنوسيّ في اربعماية فارس للقبض عليه وتتله فالتي الله تعالى في قلب القائد المذكور الشفقة عليه لما يعلم من براءته تمّا قذف به فبعث له خفية ان انج بنفسك فانَّك مفدور فخرج سيَّدي محمَّد في اربعين رجلاً فرساناً ورجالة قاصدين سلا فلمَّا بلغ السنوسيّ ازمّور لم يجد له اثراً فاظهر العناية بالبحث عليه وعاقب على افلاته شرذمة من اهل الفحص ولمّا دخل رحمه الله سلا زار شيخه وبات عند ضريحه وجاءه اهل سلا وذكروا له ما هم فيه من الخوف من النصارى وانّ مسارحهم امتدّت لوادي المخازن وانَّ النصارى الف من الرماة دون الفرسان فامرهم بالتهيُّ واتخاذ المدّة فلم يجد بسلا الّا نحو المايتين من المدّة فحضّهم على الزيادة والاستكثار منها فكان مبلغ عدّتهم بما زادوه زهاء اربعماية فخرج بهم الى المعمورة فعادف بها النصارى عدداً فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة قرب المعمورة الى ان غابت الشمس تقتل من النصارى زهاء اربعماية ومسات من المسلمين ماية وسبعون رجلاً ختم الله لهم بالشهادة وهذه اوّل غزوة اوقعها في الغرب بعد صدوره من ثغر ازمّور ومنها قصرت النصارى عن الخروج للغابة وضاق عليهم الحال ثمّ انّ زيدان لّما بلغه اجتماع الناس على سيّدي محمّد العياشي بعث الى قائده على قصبة سلا الزعروريّ وامره باغتياله والقبض عليه ففاوض الزعروريّ في ذلك اشياخ الاندلس فأتفق رايهم على ان يكون مع سيّدي محمّد المياشي جماعة منهم عيناً عليه وطلعة على نيّته واستخباراً لما هو عازم عليه وحفظاً له تمّا هو مطلوب به فلازمه بعضهم وكان زيدان قبل ذلك بعث لقائده الزعروريّ المذكور ان يجهّز لدرعة اربعماية من الاندلس الذين بسلا فجهّزهم اليها وطالت غيبتهم بها فهرب أكثرهم ومالت قلوبهم عن الزعروريّ وسلطانه فلمًّا بعث زيدان لاهل سلا تجديد البعث الى درعة امتنموا من الانقياد له في ذلك وكرهوه وازمعوا على خلع طاعته ووشوا له بقائده الزعروريّ فبعث زيدان لقبضه فقبض ونهب الاندلس داره وكتبوا له مظهرين طاعته مكيدةً

منهم ونفاقاً فبعت لهم زيدان المملوك عجبب فمكث عندهم آيامــاً نلم يعتنوا به وصاروا يهزءون بحاله وثمّ قتلوه فظهر منهم شقّ العصا على زيدان واظلم الحبوّ بينه وبينهم وبقيت سلا فوضى لا ولي لها فكثر النهب ومدّ اللصوص ايديهم للمال والحريم وسيَّدي محمَّد ساكت لا يتكلُّم وكثرت الشكاية من التجَّار والمسافرين بخوف السبل وقطع الطرقات فهرع الناس الى سيّدى محمّد العياشيّ وكثرت وفوده واشرقت في الجرِّ السلاويِّ انواره وسعوده فشمر عن ساق الحبَّد واظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمَّا طلبه الناس للتقدُّم للنظر في مصالح المسلمين وامور جهادهم مع عدوهم امر اشياخ القبائل واعيانها من عرب وبربر وروساء بان ينزلوا خطوطهم في ظهير بأنّهم رضوء وقلَّدُوه وقدّموه على انفسهم والتزموا طاعته واي قبيلة خرجت عن طاعته وامركانوا معه على مقاتلتها حتى تنيء الى اص الله فكتبوا بذلك خطوطهم ووافق عليه قضاة الوقت وفقهاؤها من تامسنا لتازى وكان الحامل له على ذلك أنَّه بلغه عن بعض طلبة الوقت أنَّه قال لا يحلُّ الجهاد اللَّا مع الامير ففعل ذلك خروجاً من الدعوة الواهية والَّا فقد كتب له علمها. الوقت كالامام سيَّدي عبد الواحد بن عاشر والامام سيَّدي ابراهيم الكُلاليِّ والامام سيَّدي العربيُّ الفاسيُّ وغيرهم بان مقاتلة المدوُّ الكافر لا تتوقُّف على وجود السلطان وجماعة المسلمين تقوم مقامه ولمَّا كمل امره وبايعه النــاس على اعلاء كلمة الله وردّ الظلم على ضعفاء الآمة ضاق الحال على عرب الغرب لاعتيادهم الفساد وعدم الاحكام ومحبّبهم الخلاف والسيبة فنكث بيعته جماعة وكان تمن نكث الناصر بن الزبير في للَّه من الشرافة فقاتلهم سَيِّدي محمَّد العياشيُّ رحمه الله فظفر بهم وعفا عنهم ونكث ايضاً الطاغى بالتا. بدل الطاء في السنتهم مع جماعة من اولاد اشجيز فغلبهم وعفا عنهم وكذلك عرب الحياينة طغوا على اهل فاس وعتوا وسعوا في اخلال البلاد باص احمد ابن مولانا زيدان فقاتلهم سيّدي محمّد العياشيّ رحمه الله فكانت الدائرة عليهم وتاب على يده جماعة من روساء الشرافة الذين كانوا مع الحياينة وكانت عاقبة كلّ من

بغا عليه وطفا خسراناً مبيناً وامّا مغازيه رحمه الله فقال شارح الزهرة كان نزول النصارى بمرسى الحلق سنة اثنتين وعشرين والف وكان هذا الحلىق قصرآ للمسلمين ولقوا منه شدّة ولمّا اجتمعت الكلمة على سيّدي محمّد العياشيّ وردّ الله من نكث للمهد كان اوَّل ما بدا به أنَّه تهيًّا للخروج للحلق واستعدُّ لقتاله ومنازلة من فيه من النصاري طمعاً في فتحه فيتقوّى بذخائره المسلمون وكان المسلمون قد حاصروه ايضاً فلم يقدروا له على شئ وصعب عليهم الامر وكان سيَّدي محمَّد المياشيّ رحمه الله اذا اراد الله ان يظفره بغنيمة راى في نومه انّه يسوق خنازير ولَّا سار مجموعه للحلق ونزل عليه راى قطعتين من الحنازير والعنوز معها فكان من قضاء الله أنَّه في صبح تلك الليلة قدمت اغربة من السفائن بقصد الدخول للحلق فضيّق عليهم الرماة من الحتدق فارادوا ان ينحرفوا للبحر فردّهم البحر لساحل الرمل فتمكن منهم المسلمون وقتلوا وسلبوا ونهبوا ووجدوا فى الاغربة زهاء ثلاثماية اسير من المسلمين فاعتقبهم الله واسروا من النصارى آكثر من ثلاثماية ومات آكثر من ماية منهم وظفر بقبطان من عظمائهم ففدى به طائف رئيس اهل الجزائر وكان عندهم في قفص من حديد ومنها غزوة العرائش وكانت سنة اربعين والف وذلك أنّه صرّف همّته للتضيّق على نصارى العرائش وشنَّ الفارات عليهم فكمن بالمسلمين بالفابة نحواً من ستَّة ايَّام فخرجوا بفتة فمكن الله له من رقابهم وطحنهم في ساعة واحدة ووقع له مع نصارى العرائش ايضاً أنَّه اخذ حناشا من عرب طليق يقال له ابن عبود فاراد قتله فقال له استبقني فأتَّى اقفع المسلمين وأنَّى تأنُّب إلى الله عنَّ وجلَّ فتركه وذهب اليهم وكان موثوقاً به عندهم حتى انهم كانوا يودون له الراتب على ذلك فقال لهم احيا. العرب وحللهم قد نزلوا بوادي العرائش فلو غرتم عليهم لغنمتموهم فخرجوا مبادرين مكثرين فما شعروا الآ ان احاط بهم سيَّدي محمد العياشيُّ فلم ينج منهم احد وكان عدد من قتل من الكفرة نحو الالف فاخذوا ابن عبود اذ بقى في ايديهم فقلعوا اسنانه ومثلوا به وراموا قتله لولا أنَّه رفعهم الى شرعهم

فسرّحوه ومن غزواته رضي الله عنه غزوة الحلق الكبرى وذلك أنّ أهل فاس نزلوا بموضع يعرف بعين السبع وكمنوا ثلاثة آيام وفي اليوم الرابع خرج النصارى على غرة فثار المسلمون عليهم وكانت الغنيمة اربعماية من العدّة وقتل من النصارى ستَّماية وكان النصارى لَّما خرج حيش فاس بقصد الغزو اعلمهم مسلم مرتدّ كان عندهم فاعطوه سلماً وجاء المرتدّ لسلا بقصد بيعها فاخذ وقتل فعمى عليهم الخبر اذكانوا ينتظرونه بالحبر فلم يشعروا حتى صاحبتهم الحيل فاحيط بهم ولم ينج منهم الّا القليل حتّى لم يبتُ في الحِلق تلك الليلة الا نحو الاربعين رجلاً منهم ولم يحضر سيَّدي محمَّد العياشي بنفسه في هذه الغزوة لأنَّه ذهب لطنجة قلقاً على يوم المسامير حيث صنعوا مسامير بثلاثة رؤس تنزل على الارض والرابع يبقى مرفوعاً مكيدة عظيمة تضرّر منها الفرسان والرجالة من المسلمين ولَّا رجع واعلم بضمف من بقى في الحلق بعث الى الاندلس بسلا يصنعون له السلاليم يصعد منها لمن بقي في الحلق فتناقلوا عليه من صنعها غشاً منهم للاسلام ومناواة لسيَّدي محمَّد العياشيّ حتَّى جاء المدد لاهل الحلق فلمَّا آتى بها لم تفن شيًّا بعد ان ركبها ومن هنالك استحكمت البغضاء بينه وبين اهل الاندلس وكان اهل الاندلس اعلموا النصارى بانّ محلّة محمّد النازلة في محاصرة الحلق ليس له اقامة فبلغ ذلك لسيَّد محمَّد فاقام عليهم الحجَّة وشاور العلماء في قتالهم فافتى سيَّدي العربي الفاسى بجواز مقاتلتهم لانتهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكقار ونصحوهم ولانهم تصرفوا في مال المسلمين ومنعوهم من الراتب وقطعوا البيع والشراء على الناس وخصّوا به انفسهم وصادقوا النصارى وامدّوهم بالطمام والسلاح وكان الامام سيَّدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لم يجب عن ذلك الى ان راى بعينه حيث قدم لسلا الاندلس يحملون الطعام للكفّار ويعلمونهم بغرة المسلمين فافتى بجواز مقاتلتهم وحكم في رقابهم السيف ايّاماً الى ان اخمد بدعتهم ورجع بهم الى الكلمة ولَّا وقعت غزوة الحلق الكبرى جاءت الوفود بتهنية سيَّدي محمَّد بما منح الله له من الظفر فحضّهم على استيصال شافة من بقى به وعيّر العرب بترك

النصارى في بلادهم وكان ممّن حضر في العرب جماعة من الحلط وبني مالك والطاغى والدخيسيّ وغيرهم فقال لهم والله والله والله ان لم ياخذكم النصارى لباخذنكم البربر فقسالوا له يا سيّدي وكيف يكون ذلك وانت فينا فقال لهم اسكتوا انتم الذين تقطعون راسي فكان كذلك وهذا من كراماته رضي الله عنه وامَّا مقاتله اهل البريجــة فسبها كما رأيته في رحلته بخطُّ الفقيه العلاَّمــة قاضي تامسنا في حينه ابي زيد عبد الرحمن بن احمد الغناميّ الشاويّ انّ اهل البريجة عقدوا المهادنة مع اهل ازمّور مدّة فكان من عزّة النصارى وذلّة الاسلام في هذه المَّدَّة مـا تتفطَّر منه الأكباد وتخرُّ الحبال هدًّا فمن ذلك انَّ زوجة القبطان خرجت ذات يوم في محفتها ومعها صواحبها الى ان وصلت حلَّة العرب فلقّاها اهل الحلّة بالولاول والفرح وصنعوا لهما من الاطعمة وحملوا لهما هدايا من الدجاج والحليب والبيض فظـلّت عندهم في فرح عظيم ولمّا كان الليـل رجمت ووقع لها ایضاً مرّة اخری انها امرت زوجها القبطان ان یخرج بجيوشه ويبعث لقايد ازمور ويخرج بجيوش المسلمين فيلعبون فها بينهم وهى تنظر اليهم وتتنزُّه فيهم فكان ذلك فجعلوا يلعبون وهي تتفرُّج فيهم فماكان الى ان حمل كافر على مسلم فقتله فكلم قائد المسلمين القبطان واخبره بما وقع فقال القبطان فما يضركم أن مات شهيداً يهزا به ويسخى بالمسلمين قال وكان الولَّى الصالح العابد الزاهد المجاهد رافع لوا، الاسلام ومحى منهاج النَّى عليه الصلاة والسلام سيَّدي محمَّد العياشي كلمًّا سمع او راى شيئًا من ذلك تغيّر وبات لا يلتذُّ بطعام ولا منام وهو ينظر كيف تكون الحيلة في زوال المعرَّة عن المسلمين وغسل اعراضهم من وسخ الاهانة وهو مع ذلك يخاف من الميون التي ترصده من صاحب مراكش وقائد ازمّور ومن قبطان البريجة فُكُثُ كَذَلِكُ مَدَّةً مِن ثلاث سنين فلمَّا راى الامر لا يزيد الَّا شدة اشار لبعض اولاد دويب من اولاد ابي عزيز ان يجلبوا للنصارى شيأً من الزرع خفية ويكون شيأ قليلاً فشيأ قليلاً حتى تطمئن نفوسهم ويذوقوا حلاوته ويريهم

النصيحة والحبَّة فلمَّا حصل ذلك جاءه جماعة منهم واخبروه بذلك واطلعوه على غرّة النصارى فعزم على قصد البريجة ثمّ بدا له تقديم العرائش ثمّ ياتي البريجة وكان ذلك في رابع صفر عام تسمة واربعين والف ثمّ تحرّك للبريجة فذكروا له انَّ وادي ام الربيع في نهاية المدود والاتها. فلم ينته عن ذلك وسار حتَّى بلغ الوادي فوجده ممتلياً جدّاً لا يكاد يدخله احد الّا غرق فقال لاصحابه ومن معه توكُّلُوا على الله واجتهد في الدعاء ثمَّ اقتحم الوادي بفرسه متوكُّلاً على الله وتبعه الناس فعبروا جميعاً ولم يتاخّر منهم احد وكان المــاء يصل الى قريب من ركب خيولهم مع أنَّ ذلك الوادي حين امتلائه لا يدركه له قمر عند الناس كما شوهد ذلك وهذه كرامــة عظيمة وبرهــان عظيم وقع له رضى الله عنه ولم نسمع بمثل هذا وقع الا للصحابة رضوان الله عليهم كما وقع للعلاء ابن الحضرميّ في فتوح العراق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبلغ البريجة ووجد طائفة من اولاد ابي عزيز شعروا به ولجئوا للقبطان خوفاً من سيّدي محمّد العياشيّ ان يمكر بهم فخرج في خيله وكان سيّدي محمّد كامنــــ الزاء البريجـة بالغابة فلمّا انفصل القبطان بجيشه عن البريجـة حمل عليهم سيّدي محمّد العيّاشي بخيله فقطعهم عن الهرب الى البريجة فهربوا للبحر فماتواكلُّهم قتلاً وغرقاً الَّا نحو من سبع وعشرين فتغيّر صاحب مرّاكش على ذلك وانكر ما صنع هو وقاضيه الفقيــه السيَّد عيسى بن عبد الرحمن وبالجلمة فغزوات سيَّدي محمَّد العيــاشي رخمه الله كثيرة وحمايته للدين شهيرة ودابه عن الاسلام تمّــا هو واضح عند الخاصّ والعامّ وكان رحمه الله عازماً على اخذ العرائش فحال بينه وبينها الموت وكذلك كان ملحّــاً على اخذ طنجة فلم تساعده الاقدار ومن خطّ الفقيه العلامة ابي عبد الله محمّد بن احمد ما صورته حدّثني من اثق به من الاخوان عن ابنه الفقيه العلّامة الاشهر سيّدي عبد الله ابن سيّدي محمّد العيـاشيّ أنّه وجد مقيّداً بخطّ والده رحمه الله انّ جلة ما قتل من الكفّار في جملة غزواته سبعة الاف كافر وستَّماية كافر ونيف وسبعون كافراً . وكان الذي استولى عليه

سيّدي محمّد العياشيّ سلا ونواحيها وعلى تامسنا وعلى اعراب الغربكلّ ذلك كان تحت طاعته وفي ولايته ولم يزل في نحر العدوّ حتى امن سرب المسلمين وحقّ القول على الكافرين وكان رحمه الله مجاب الدعوة ما دعى الله في شئ الآ استجيب له شوهد ذلك منه مراراً وكان من كراماته انّه يعلم الناس بالفنيمة قبل وجودها وكان فقهاً مشاركاً في الفنون من العلوم وله اتباع ظهرت عليم بركاته ولاحت عليهم اسرار سرّه ونفحاته

# ذكر الحبر عن قتله رحمه الله وسببه وما وقع له في ذلك

قد ذكرنا قبل ان الاندلس بسلا تحزّبوا عليه ورموه عن قوس واحدة وانه كان اطلع على خياتهم للاسلام واهله ونصيحتهم للكفر وذويه وانه استنتى العلماء في مقاتلتهم فافتوا باباحة مقاتلة من اتصف بهذه الصفة فاطلق سيدي محد فيهم السبيل اياماً فقتل من وجد منهم وهرب اكثرهم فمنهم طائفة ذهبت لمرّاكش وطائفة ذهبت للجزائر وطائفة فرت للنصارى وفرقة ذهبت لاهل زاوية الدلاء فجاء اهل الدلاء يشفعون في الاندلس فابي سيدي محمّد ان يقبل الشفاعة فيهم وقال ان الراي في استيصال شافتهم فلمّا راى اهل الدلاء امتناعه وردّه شفاعتهم غضبوا لذلك واجمعوا على مقاتلته وجاءوه فخرج اليهم سيدي فتفرّقت الجموع وتبرّا التابع من المتبوع وذهب سيدي محمّد لغزو طنجة فلمّا وجع من غزو طنجة وجد البربر مع اهل الدلاء وصلوا الى اطراف ازغار رجع من غزو طنجة وجد البربر مع اهل الدلاء وصلوا الى اطراف ازغار ومعه الطاغي واهل حزبه من الكراردة والدخيسي عزموا على مصادمة سيدي

اصحابه واهله الى ان نبذ لمقاتلتهم فلمّا التقى الجمعان كانت الوقعة على سيّدى محمّد فهزم من معه وقتل فرسه تحته فرجع الى بلاد الخلط وكان روساء الخلط آكثرهم في حزب الطاغى وعلى راي الكرادي فرجمت البرابر لاوطانهم وبقي سيَّدي محمَّد عند الخلط آيامــــأ ففدروا به وقتلوه رحمه الله بمـوضع يسمَّى عين القصب واحتزّوا راسه وحملوه الى سلا ومن كراماته المتواترة أنّهم لمّا حملوا راسه سمعوه ليلاً يقرا القرءان جهاراً حتى عاينه جميع من حضر فردّوه لمكانه وتاب بسببه جماعة من الناس ولمّــا مات سيّدي محمّد فرح النصارى لموته غاية الفرح واعطوا البشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة آيام وحدّث رجل كان بالاسكندريّة أنّه راى النصارى يفرحون ويخلون انفاضهم فسالهم عن ذلك فقالوا له قتل صانطوا فى المفرب ومعناه المجاهد وكان قتله رحمه الله تاسع عشر من الحرّم سنة احدى وخمسين والف وقد رمزوا لتساريخ وفاته بقولهم مات زرب الاسلام باسقاط الف الوصل وفي الرحلة لابي سالم سيّدي عبد الله الميَّاشَّى قلل اخبرني الشيخ محمَّد الفزار بمكـة قال كان بالمدينة المشرفة رجل مغربيّ من اهل العصر في السنة التي مات فيها الوليّ الصالح المجاهد سيّدي محمّد بن احمد الميّاشيّ فجاءني ذات يوم وقال لى أنّي رايت في النوم اختى ورايت رجلاً جالساً مقطوع اليد تسيل دماً فقلت له من انت فقال انا الاسلام قطعت يدي بسلا قال فلمّا اخبرني قلت له الذي يظهر لي من رءياك انّ الرجل الصالح المجاهد الذي كان بسلا قد قتل قال وبعد ذلك في اخر العام قدموا الحجّاج من المغرب واخبروا بموته . ولولده الاجلُّ الفقيــه العلَّامـة عبد الله رحمه الله ارجوزة نظم فيها اهل بدر وتوسّل بهم الى الله عنّ وجلّ في هلاك اولائك الذين تمالئوا على قتل والده فلم تمض اللّا مدّة يسيرة حتى دارت عليهم دائرة السوء ولم ينج منهم احد والحكم لله الواحد القهـار وقد رثي سيّدي محمّد العياشي بقصائد كثيرة منها ما قاله الفقيه الاديب البليغ الاريب ابو العبّاس سيدى احمد الدغوغي

یحفّ روض منی کم مجّ منے ندا من لا نظير له في غربنا وجدا ما لا انطفاء له من لوعة ابدا لما تلظّى فؤادي منه مفتأدا احلاكها من تجلّها ببدر هدا آذى واوعى غياث الفيث مقتصدا اردى العدا وعن الاسلام ذاد ردا ويا فؤادى تفاد اللهب والكمدا سرّت وفاة نصير الحقّ من عندا رباط فروح البطيف مجتهدا واليوم صوما وصونا للملا اعتمدا دهی واذهـل حتّی لم یدع جـلدا غيظ الحسود وحيد العصر منذ بدا وعصمة الدين والدنيا معا لجدا لمن غدا بعدو الدين معتضدا للمعتدي وهدى للمتقين هُدا يدنو مع الشهداء الصفوة السعدا قرب وقابله ارب فكم جهدا في الله يوثر من امشاله عددا منه لوصل مصالي ما لهن مدا لكنها مربت من ارتهاب ردا من الحفاظ زكيّ النفس سهل الندا عيش فلا عاش مولود ولا ولدا بين الكلاب كأن لم يفترس اسدا

ان عاص ان غاض من افاض بحر ندا فليحكه الدمع طوفاناً طفا هو عن واطنئ النور والنبران موقدها فلا جمود لدمع لا خمود به والشمس ان طلعت افلاكها عضلت كم شــادكم سادكم سدّ النغـور وكم وكم اباد جموع الروم قهراً وكم يا عين ويحك سحىّ واردفي وكني مات السرور فساءتك الشرور وقد القائم الصائم المحيي اليه الوفا العالم الدائم الحروب في مدد لا خطب اعظم من هذا الملم لقد بحر الكرامات روح المكرمات مضي وقرة المين قام البغاة غدا هل كان الله جناً للمتجنى وردا ومــاجداً منجداً للمعتري ما بدا يرجو ويرهب اذ يدعو ويرغب ان حتّی استجاب له ربّ وصاب له فوق المني نال لكن حسن مقلته للذات والنفس لذّات لقد نهجت ما كان امنع تلك النفس لو رهبت خلق له الخلق الصعب الابر حلا بعده ما دابنا عيش العلا ستموا اجراء جرّ للیث قد جری دمه

يلقى فيلحم جمعاً من بيوت عدا لله منتصراً بالله من جحدا للحقّ او لم يقم من مبطل اودا ان راح فارتاح روح فارق الجسدا قد فاز بالروح والريحان في الشهدا توليهما صفة للشاكرين يدا وكلّ وجدان حمد بعده فقدا قولاً وفعلاً فن وجدانه وجدا في الكرمات بمثل يستحي صمدا لى به لا من بان احظى به ابدا لا في الوغا عدداً بخشى ولا عددا وكم قرأ الضيف من لحوم من عندا شيئان حكمهما سيان فأتحدا كانوا فخانوا من استدناهم بمدا ما يبته جموع الجور منفردا راعيهم فليظلوا يجأرون سدا عن علم سا جهلوا تمن يرون غدا من بات يفرح ساءته غداة غدا بعد محمد ان يذم فقد حمدا مشهودة فليبؤ .بالرغم من جحدا من مالك الملك بالرضوان اذ وفدا سلطان نصر بنصر الذكر قد شهدا من لجّه فجرت بحود ندا يمن سيملا عيناً بالمني وبدا

لم يمس قط ولم يصبح سوى قدم كانَّه لم يصل في الله مستــا الله كانّه لم يقم بالحق منتقب منه اكتسى جسد الدين الحياة الى قد حاء في نصّ وحي لا يموت فتي من اسمه اسم ابيه واسمه صفة كلّ المحاس مولاها محدها وكلّ حسن واحسان زهى شما من لي ولا من باتيان الزمان به من لي ولا من بحاج للغثور ومن من لي ولا من بحام بعده بطل نار القرى في القرع من مهنده ففادروه وقوم غدروه لهم عدُّوا وليسوا ذوى قربي وكالامنا لو جملة بحسام العدل صبّحها لكتهم بقر ضلّوا وقد نفروا فليضحكوا اليوم وليبكوا فقد ذهلوا وتلك الآمها دنيا مداولة وعيشكم آل عيّاشي فلا تهنوا ان غاب مرءاه فالآثار شاهدة في الخلد حيّاه رضوان وهنّاه يا اوليـا. قتيـل الظلم حسبكم ما غاض بل فاض بحر بعد ما انفجرت بل في ابنه وبنيه الاسد ثم لهم

عقباه ترضی وتردی اولیا، عدا ما فیهما من مصیب جدّ واجتهدا والله حسی کفانی صدقه الفندا وينتهى الامر منكم في الانام لــا فألي ببالي به في صدقه ولكم كال فوزي بحسن الحسنيُّن مســاً

# ذكر الخبر عن اهل الزاوية الدلائية ومبتدا امرهم وكينية انتشار ذكرهم وكال فخرهم رحمهم الله

امًّا نسبهم فهم برابرمجاط بطن من صنهاجة حسما ذكره ابن خلدون وغيره كما رايته بخطّ شيخنا الامام ابي عبد الله المسناوي رحمه الله وامّا مبدأ امرهم فانَّ جَدُّهُمُ الولِّي الاشهر ابا بكر بن محمَّد المعروف بحمَّى بن سعيد بن احمد بن عمرو سكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية فجاء ولده الولَّى الاطهر محمَّد بن ابي بكر فكمل من الفظائل ما بقى وابدا من الاسرار ما خنى فتناقل الركبان حديث هذه الزاوية في الافاق وقصدها الناس من كلُّ جهة على الاطلاق الى ان كان من اولاد الرجلين ما كان وها نحن نرتب القول في ذلك فامّا السيّد ابو بكر بن محمّد فكانت ولادته سنة ثلاث واربعين وتسعماية ويقال انّ الذي سمّاه ابا بكر هو الشيخ الشهير ابو الحسن على بن ابراهيم البوزيديّ دفين اخْرِط وأنَّه جاز بتلك البلاد الَّيْم ولادته وادرك يوم عقيقة فاتوه بطعام من العقيقة وقالوا له فما نسميَّه فقال ابو بكر فقالوا له ان البرابر يغيُّرون الاسماء فيصرون ابا بكريك فقــال لهم انّهم لا يغيّرونه ان شاء الله فكان الامر كذلك ثمّ ان السيِّد ابا بكر لمَّا سبق له من العناية الربَّانيَّة تعلَّقت همَّته بابتغاء شيخ يسلك على يديه فرحل الى الشيخ ابى عمر المرّاكشي فلمّا جلس بين يديه اقبل عليه في اوّل مرة اقبالاً عظماً وضمّه اليه والبسه قلنسوته بيده وكان راس ابي بكر اضخم من راس الشيخ ابي عمر فلم تسع القلنسوة راسه فجعل الشيخ يوسعها

ويكلفها راسه فاخبر سيدي ابو بكر أنّه فتح له في ذلك الالباس امر عظيم من الملك والملكوت وعلم الملايكة ثمّ الغيبة عن ذلك كلَّه ويقال انَّ الشيخ اباً عمر امره بحراسة بستان له فاقام في خدمته مدّة الى ان اذن له الشيخ بالتوجّه الى بلاده فتوجّه اليها الّا أنّه كان يتردّد لزاوية الشيخ مع الاخوان وحكى أنّه هاجت عليه المحبة يوماً وهب نسيم الشوق للشيخ فسار اليه وحده فوجده في جنازة والوباء اذَّاك بمرّاكش ولعلّه وباء خمس وستيّن وتسعماية فقال له الشيخ ما جاء بك الم يقل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليها فقال لا عقل لي فقال واين رفقاؤك فقال انمّا جئت وحدي فقال له الم يقل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الواحد شيطان والاثنان شيطانان فقال لا عقل لي فعذَّره ولَّمَا توقَّي الشيخ وجد ابو بكر في حاله نقصاً وفقد ما كان يالفه في نفسه ولم تقله ارض ولم تظلُّه سماً. وهام على وجهه في البريَّة مع الوحوش والسباع واقبل على تلاوة القرَّان فقرأ خَمَات فلم يرجع اليه حاله ثمَّ اقبل على ذكر لا اله اللَّ الله مدَّةُ مديدةً فلم ينجبر حاله ثمَّ اشتغل بالصلاة على النبيُّ صلَّى الله عليه وسلّم زاهداً في الدنيا غير ملتفت اليها فعاد اليه حاله ووجد ماكان فقد وكان رحْمه الله محافظاً على السنَّة قائمًا بالشريعة بِّحَاثًا على العلم حاضًا على تعلُّمه وتعليمه تاليًّا للقرَّان كثير الذكر والصلاة على النبِّي صلَّى الله عليه وسلَّم زاهداً في الدنيا غير ملتفت اليها ولا ناصراً لزهرتها وكلّ ما فتح عليه منها صرّفه في مصارفه في الحين ولا يلتبس بقليل منها ولا بكثير وقال صاحب مرَّات المحاسن في حقّه انّه من اكابر مشايخ المسلمين واولياء الله المقربين وحيد عصره ونسيج وحده متوسّم بالشريعة متحقّق بالحقيقة بحر جود لا ساحل له يعطى عطاء من لا یخاف الفقر فلو رای من مضی بعض من مکارمه لم یذکروا فی الندا معنی ولا هرماً اقام الله به رسم الجود وافاض به نعمته على الوجود يكلُّ اللسان والقلم على استيفاء فضائله التي هي اشهر من نار على علم وحسبك ان المغرب لمَّا تدأدئت قواعده وانهدّت اركان الملك به فاختلّ النظام وماج النــاس كان ماوى لاهل

العلم والدين ومورد الضيوف والمساكين فاعتصم الاسلام منه بحصن حصين وربوة ذات قرار ومكين فهو الذي امسك رمقه وابقى رواءه ورونقه فداره ما زالت ولا تزل ان شاء الله دار العلم والدين ومشرع الجود والعذب المعين والنهوض باعباء مصالح المسلمين • وقد زاره الشيخ الحافظ ابو العبَّاس سيَّدي ِ احمد بن يوسف الفاسيّ في محرّم فاتح ثمانية عشر والف فاقام عنده ايّاماً واخذ عنه وانتفع به فلمَّا رجع الى فاس سالوه عنه فقال اخذ الناس بالاوصاف واخذ سيَّدي ابو بكر بالاتَّصاف • وكان رحمه الله كثير الاطعام مجيث بلغ فيه النهاية ويطم الناس على اقدارهم تمسكاً مجديث امرت ان انزل الناس منازلهم وكراماته وبركاته شهيرة توقّى رحمه الله عند طلوع الشمس يوم السبت الثالث من شعبان المبارك سنة احدى وعشرين والف ودفن في الدلاء وامّا ولده سيّدي محمّد بن ابي بكر فهو واسطة العقد خاتمة مشائخ المغرب وغرّة السعد اليها نتهت رياسة الدين والدنيا واستقلّ بسياسة الامور الجليلة والرتب العليّة الجميلة بلغ في الولاية مبلغاً لم يكن لاحد من اهل وقته في دهره وشاع له من الذكر وحسن الصيت ما لم يشع مثله لغيره وناهيك لمن الفقيه المحدّث ابا الحسن سيّدي على " بن عبد الواحد الانصاري السلاويّ كتب رسالة الى شيخه الحافظ الفقيه ابي المبَّاس احمد المقري عام سبعة وثلاثين والف وابو المبَّاس اذَّاك بمصر فكان من جملة ما اخبره به فيها ان قال له ومحبَّكم الأكبر ووليَّكم الاطهر سيَّد اهل المغرب اليوم وشيخ الطريقة والمرتى في سلوك اهل الحقيقة العارف بالله تعالى الشيخ الربَّانيُّ ذو الكرامات العديدة والمقامــات الحميدة سيَّدي محمَّد بن ابي بكر الدلاءي يحبكم ويعظم قدركم ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر وهو على خير . وهذه الرسالة مثبتة في نفح الطيب للمقري المذكور ولد رضى الله عنه تقريباً سنة سبع وستّين وتسعماية حسما ذكره شيخنا في فهرسته واخذ عن الشيخ ابي عبد الله سيّدي محمّد بن ابي القاسم الشرقيّ بعد ان تطوّف على صلحاء المغرب غاضًا طرفه عن سيَّدي محمَّد بن ابي القاسم المذكور فلم يقع اختياره على

امر غيره فتلمذ له الى ان حصل له من الحظوة والوجاهة فوق ماكان لسائر من عاصره وكان رحمه الله عالماً حافظاً درّاكاً متوسَّماً في علم التفسير ومعاني الحديث وعلم الكلام والعربيّة واللغة حسن المشاركة فيها وفي غيرها وقال صاحب بذل المناصحة في حقّه ما نصّه امتدّت اعناق الحلائق للعطاء منه شرفاء وعلما. وغيرهم وقد بسط رحمه الله يده في ذلك ما استطاع حتى عنّ القاصر زيارته في الله عزَّ وجلَّ وأيًّا قصدوه فيما يتثلون من يده وحتَّى ان من لم يرضه يطلق اللسان لقلّة الانصاف من الانسان وهل يقتضون ديوناً ترتّبت لهم عليه او اخترموا له فما يعنون لديه يعرف صحيح البخاري ويتقن ضبطه لقيته وتذاكرت معه عقيدة الواحدي لا يتنيه فعله • وكان شيوخ الوقت كالحافظ ابي المبّاس المَقْرِيُّ وسيَّدي عبد الواحد بن عاشر والحافظ ابي العبَّاس احمد بن يوسف الفاسيّ والفقيه ابي عبد الله محمّد بن احمد ميارة وغيرهم يقصدون زيارته ويتبركون به ويراجعونه في عويص المسائل العلميّة . وقال في كتاب الاعلام مَا نَصَّه فِي حَقَّه لُو تَفَرَّغ مَتَفَرَّغ لِجْمَع فَضَائُلُه فِي ديوان مُستقلُّ لم يجمع منها الّا ما يندر ويقلّ ولو صنّف من انواعها اصنافاً والنَّف من اعدادها الافاً • وما احسن ما قال في مدحه الاديب البليغ الفقيه ابو العبّاس سيّدي احمد الدغوغى رحمه الله تعالى

هل لا تحاماه عار من حلا ادبه انت بكفو لما اصبحت تفرح به من مدحى ابن ابي بكر على رتبه عن وصفه فهو مصباح على لهبه من فوق ذلك لا يرقى لمكتسبه اهدى سبيل وذاك البعض من قربه على وفاق رضى الجبّار او غضبه على وفاق رضى الجبّار او غضبه

سدّ الذرائع منــه الحِدّ عن تعبهُ ازرى بذى الحبّد مرتاحاً على لقبهُ لم يعطه طالب قد جدّ في طلبهُ ك البحر بالدر والعقيان من حصبه لولاك اصبح يوم الجهل في خربهُ و آل ذو سغب للخفض من سغبه وكم جبرت كسيراً هيض من نوبه مَّا دهاه ونال الامن من ڪربهُ دين يرى بك كلّ ردّ مستلبهُ نصر عملي ذاك مع رد لمتهب اشباله الرخص عن ذي الحيل من عطبه سواك والنــاس كلّ يعترى لا بهُ وآكرم الناس اتقناهم على رهبه سبقاً اذا اختبار ذو سبق مدا نصبه عرضاً وارسنهم حلمــاً على حسبه كفاً لهم عن اذى يخشى وعن سببه قسُّ البيان ومن جاراه في حطبهُ على كالك بالمعشار من نخبه اصلاً وفرعاً الى حيث اتهى نسبهُ

احيا الشرائع بل افني البدائع بل وربّ ادتاح طوراً للمزاح وكم اما ومعطيك من كلّ الفضائل ما لبعض ما حزت كلّ الكرمات حكا امسى حمى العلم ذا اهلين في حرس كم نال منك غنى مسكين متربة وكم فككت اسيراً لا نصير له وكم اخا كربة خلّصته فنجــا وكم سليب من الدنيا واخر من وكم ظلوم ومظلوم اجرت على وكم دفعت ولا دفع الغضنفس عن وكم كان لم يكن للمسلمين اب ما زلت مذكنت اتقى الناس أكرمهم وانت احرصهم رفقأ واعزمهم نع وارسخهم علماً واصونهم بل انت اجودهم كفًّا وارشدهم يا ليت شعري لو جاء الاوائل من هل يستطيعون ان يثنوا اذا اعتسفوا من مرتضى كملت اوصافه وزكى

وكان لبرابرة ملوية فيه اعتقاد عظيم وخدمة تامّة يتبرّكون باثاره ولا يجاوزون رايه ويقفون عند حدّه ومقداره وكان للزاوية صيت عظيم وكان بها من معاناة العلوم والدّوب على التدريس والاقراء ليلا ونهاراً حتى تخرج به جماعة من صدور العلماء واعيانهم وكانت له الرحلة في المغرب لا يعدوها طالب ولا يأمل

غيرها راغب وحدَّث غير واحد من الاشياخ أنَّه لمَّا دنت وفاته رحمه الله جمع اولاده وذويه وقال لهم أنَّ الله عنَّ وجلَّ اخبر عن قول طالوت لقومه أن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانَّه منَّى الَّا من اغترف غرفة بيده وانا اقول لكم ولا من اغترف غرفة بيده يشير لهم بذلك الى ما يتجاذبونه من امر الرياسة بعده ويبتلون به من ابهة الخلافة وذلك من مكاشفته رحمه الله وقد اعترض عليه بعض الطلبة في قوله وانا اقول بأنَّه سو ادب لمقابلته كلام الله تصالى بكلامه واجاب عن ذلك من احفاده شيخنا الفقيه العلامة الشهير ابو عبد الله سيّدي محمّد بن احمد بن المسناويّ ابن سيّدي محمّد بن ابي بكر برسالة مستقلة لولا الاطالة لجلبناها بنصها وكانت وفاته رحمه الله سنة ستّ واربعين والف فكان عمره نحواً من ثمانين سنة بحال تقريب ولَّ توفّى سيّدي محمّد بن ابي بكر خلّف عدّة من الاولاد فكان أكبرهم هو السيّد محمّد الملقب بالحاج لانَّه حيَّج مع ابيه وجدَّه مراراً ولتي بالحجاز ومصر عدَّة من المشائخ ويقال أنّه صلّى بالناس يوم عرفة على ظهر الجبل لامر اقتضاه ولم يكن دلك لاحد من اهل المغرب قبله وكان السيّد محمّد الحابّ فقها عالماً مشاركاً جواداً رايت بخطّ الفقيه الاديب ابي العبّاس احمد بن سلمان الداوديّ رحمه الله ما صورته كتب لسيّدي محمّد الحاجّ حفظه الله تعالى بمنّه

ایا سیّد الاقوام آن ارتحالنا ولابن السبیل فی جنابك مطمع جمیل ولا حملان الّا بحملکم عدیم ولا عدوان لکن سمیدع فان لم یکن طرف فائی ببغلة والا بعیر فیه مرئی ومسمع

قال ففرح بالابيات وتضاحك منها وبعث له بثلاثين مثقالاً وقال هى لك اختّ مؤنة وكان لاهل الزاوية اعتناء بعلم الادب وارتياح لرائق الاشعار ومنتخب الخطّ ولقد نبغ من ابنائهم جماعة تمن لهم السبقيّة في ذلك المضمار والاجادة التى اشرقت اشراق الاقمار فقد وجدت بخطّ العلّامة سيّدي عبد الوهّاب الفاسىّ رحمه الله قال انشدني سيّدي مخمّد الشرقىّ في ابي بكر بيتـاً يستفهمنى فيه عن زوال الشمس

هل زالت الشمس ام لا فاقضيَنُ اربي لا زال ظلك مـدوداً على الادب فاجبته

قد زالت الشمس لا زالت مكارمكم تنور الافق في الدنيا مدا الحقب وان تك الشمس غابت في مغاربها فشمسكم في سماء الفضل لم تغب وان يك الافق الغربي مطلبها فا لنا من سوى الشرقى من ارب ولسيدي الشرقى المذكور

الصفح يرتقب الاجابة منكم والحملم يخدم كالاسير الاعجم . انّ السهولة والسماحة والنهى للمرّ والاحسان خير توسم الندب من ظهرت بشاشة وجهه والغمر من يصمى العقول بأسُهم اجعل مُريضاً ان اتاك اجاجة عذباً تسوّعه لذيذ المطع

ومن اشهرهم الاديب الملامة ابو عبد الله سيّدي محمّد الطيّب بن المساويّ ابن سيّدي محمّد بن ابي بكر واشعاره وموشحاته مشهورة ومن اعيانهم في التضلّع بالعلوم خصوصاً علم العربية ابو عبد الله محمّد المرابط بن محمّد بن ابي بكر له شرح على التسهيل لم يولف مثله وشرح البسيط والتعريف وشرح الورقات وغير ذلك وكان له في الادب الباع المديد وبالجملة فالاعتراف بالحق فريضة ومسائل اهل الدلاء طويلة عريضة ولو تتبعت ما لهم من النظام والنار لادى ذلك الى الملل والاكثار ولا يجهل فضلهم الا الاغمار الذين قلوبهم بداء الحسد مريضة والا فرياض مفاخرهم بالكمالات اريضة

#### اذا لم يكن للمر عين بصيرة فلا غرو ان يرتاب والصفح مسفر

وكان السَّيد محمَّد الحاج رحمه الله احسن سيرة الفقهاء وسيرة الملك فقام بالوظيفتين واجمل في الطبريقتين وفي آيامــه تكامل امر اهـــل الزاوية الدلاثيّة وشاع وعلا صيته وذاع حتى ملا الاسماع وتمهّد الامر لابي عبد الله محمد الحاج واولاده واخوته و بني عمَّه الى ان تملُّك مدينة فاس ومكناس واحوازها وكافَّة القطىر التادتي واجتمعت برابر ملوية اليه واذعنوا له بالطاعة واعصوصبوا عليه ووقعت بينه وبين السلطان محمّد الشيخ بن زيدان السمديّ وقعة ابي عقبة فهزم السلطان المذكور وانتشر حمعه وذلك في حدود الحمسين والالف ومن ثمّ قطع النظر عمّا وراء وادي العبيد وفي ضحى يوم السبت ثاني عشر ربيع النبويّ سنة ستّ وخمسين والفكانت وقعة الحثارة بينه وبين صاحب سجلماسة ابي عبد الله محمّد بن الشريف الحسنيّ فوقعت الهزيمـة على السيّد محمّـد بن الشريف ودخل السيد محمد الحاج سجلماسة وفعل البربر فيها الافاعيل العظيمة ثمّ انبرم الصلح بينهما على أنّ من الصحراء الى جبل بنى عيّاش فهو لمولاى محمّد بن الشريف وما دونه لاهل الدلاء وشرط اهل الدلاء على مولاى محمّد خمسة مواضع ثمّا هو تحت يده وجعلوها لهم وهي الشيخ مغفر في اولاد عيسى والسَّد الطَّيُّ في قصر السوق واحمد بن على في قصر بني عثمان وقصر حليمة في وطن اغريس واسرير فركلا فهذه الخسة الاماكن شرطوا عليه الآ يحرك لهم فيها ساكن وانبرم الصلح بينهما على ذلك ورجع اهل الدلاء بجموعهم فما كان غير بعيد حتّى اطلع مولاي محمّد بن الشريف على ما اوجب ان فتك بالشيخ مغفر وبعض من شرطوا عليه ابقاءه فبلغ ذلك اهل الدلاء فجمعوا جموعهم وقصدوا سجلماسة وعزموا على الآيدعوا لمولاي محمَّد بن الشريف قليلاً ولاكثيراً وان يستاصلوه وكتبوا له كتاباً فحدُّوه فيه ورموه بالفدر وانه عاقد ناكث وقاسم حانث واغلظوا له في الكتاب وافحشوا عليه في الخطــاب

فاجابهم مولاي محمّد بن الشريف برسالة نصّها باختصار الى السيّد مجمّد الملقب بالحاجّ ابن السيّد محمّد بن السيّد ابي بكر بن محمّد وهو حمّى بن سعيد بن احمد بن عمر ابن سير الوجّاريّ الزمّوريّ ومن شمله معه رداء الديوان من الابناء والاعمام والاخوان سلام على جلَّهم سلام استحباب وسنَّة فقد كتبناه اليكم من سجلماسة كتب الله لها من شركم انفع تمائم والبسها من الظفر بكم ارفع عمائم وبعد السلام فانَّ نيران هذه الفتن التي اضرمتموها بعد خودها لستم لها باهل لم يعرفكم اهل المغرب الا باطعام قصاع العصائد وهجو بعضكم لبعض بما لا يسمع من بشيع القصائد وامَّا العلوم فقد اقررنا لكم فيها بإنصاف التسليم لو قصدتم بها العمل واجراء التعليم وايم الله لئن نظم فينا الديّان شمل الديوان حتّى تعاين انت وبنوك ما تبنيه لنا البنون والاخوان ولقد حدّثت السادات اهل السريرة وان ستدور عليكم منّا الدوائر المبيرة اتطمعون في النجاة بعد ترويعكم الشرفاء والشريفات والعابدين والعابدات النظيفات فشمّر ان شئت عن ساعد الحبّد في الصلح واغتنم السلم ما دام يساعدكم وقته فانّ الحرب نار والتخلّف عنها بعد وقوعها شنـــار والله يعلم انّ هذه المراودة ليست بجزع ولا وجل منكم وما نشبتم عند الهراش اللّ بما يطيش حول المصابيح من الفراش بل المراد الاوكد نشر ردا. التبرَّى لئلاّ تجاروا متى انشبنا فيكم مخالب التجرَّى وما قذفتم به اعراضاً من خسّة القدر وانّن قساة لا نصغي لقبول العذر فانتم تنهون عن الفحشا. وقد ملاتم منها الاحشا. وان زجرتم عنها قلتم كلا وحشى ولكن من انتج نسلاً نسب اليه ومن خاف من شئ سلط عليه واما مــا احتوى عليه بساط الغرب ما بين بربر وعرب فقد طمعنا من الله كونه في القبض ان لم آكنه بالذات والديوان فبالابناء والاخوان كعسوائد الدول يشرق الاخير بما اسُّمه الحازم الاوُّل وانظروا ما يكون لخاطركم به اطمنان فنساعدكم عليه ويكون الوقوف عنده ويبديه فلله درّه من دغوغيّ اشاع عارك بابيات انشدها لنا مولاي محمّد بن مبارك وهي هذه

واعلم بانُّك من دجاجل مغرب فبعيدي صولة نصره ستموت اتم عكاكز خلّفتكم عاهر وابو سعيد جدكم جالوت شبّانكم مهد وكلّ كهـولكم قـرنان صنعـة شيخكـم ديّوت

كرهت لدولتكم سماوات العلا واستثقلتها الارض والبهموت

وما انت في الحقيقــة الآ قرد من القرود والقرّاد اللاصق في كلّ كلب مجرود وما صرّحت به من انّ الصلح بين الملوك مكيدة قد سبقك به السلطان ابو حمّ رحمه الله وحتَّى الان اخر المراجعة بيننا هذا الكتاب فان رغبتم في الخير فهو مطلى ومغناطيس طتى وان عشقتم الغير فجوابي لكم قول ابي الطيّب المتنىّ

فلا كتب اللَّا المشرِّفية والقنا ولا رسل اللَّا بالخيس العرمرم

والسلام . والدغوغيّ الذي سلف ذكره ونقل مولاى محمّد الشريف في رسالته هجوه هو من موالي اهل الدلا. ونشا فيهم فبرع في الادب وكان هجّاء لا يكاد يسلُّم من هجــوه احد وحكى انَّه كان يجلس عند موضع معدَّ لطـرح الكناسات والقمامات فلا يمرُّ به ذكر ولا انثى الَّا هجاء نظماً ونثراً وكان يصيب في عرض الهجاء وهجا عدّة من الشعراء فتحدّاهم قيل ولم يعجمه اللا رجل اسلامي كان ممن رضع ثدى الادب في الزاوية فقال فيه وكان الدغوغيّ فيه نقط من البرص ما نصّه

يا نقمة جلست بمربض البقر ونقطة ظهرت في اقبح الصور اذا راك اناس قال قائلهم سبحان من اظهر الشيطان للبشر

ولم يزل مولاي محمَّد بن الشريف رحمه الله مقتصراً على ما وقع عليه الصاح بينه وبين اهل زاوية الدلاء الى ان بعث له اهــل فاس كما سياتى بيانه ان شاء الله تعالى فبايعوه واقام عندهم مدّة فجهّز له السيّد محمّد الحــاجّ حيشاً عظماً فوقعت الكائنة على ظهر الرمكة بظاهر فاس يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة

تسع وخمسين والف فهزم مولاي محمّد مع اهــل فاس هزيمة شنيعة وذهب مولاي محمّد لسجلماسة ودخل اهل الزاوية مدينة فاس وعادت لهم الدولة فيها ولم يزل امر اهل الزاوية مستقماً بعد الى ان ثار السلطان الافخم مولانا الرشيد ابن مولاي الشريف ببلاد الجريد وقدم بجيوش يقودها من عرب انفاد ومن انجادها وكماتها فحاصر مدينة فاس مدّة الى ان استولى عليها كما سياتى ان شاء الله ثمّ توجّه نحو الدلاء فجهّز له ابو عبد الله محمّد الحاجّ عسكراً عظما من البربر وغيرهم فالتقت الفئتان بموضع يقال له بطن الرمّان فوقعت الهزيمة على اهل الدلاء وذلك اوائل المحرّم فاتح سنة تسع بمثناة وسبعين بتاخير الموحّدة والف قال الشيخ ابو على اليوسيّ في محاضراته ولمّا وقمت الهزيمة دخلت على ابي عبد الله محمَّد الحاجِّ وكان لم يحضر المعركة لكبر سنَّه فاظهر اولاده واخوانه حزناً شديداً وضيقاً كثيراً وجزعاً عظيماً فلمّا راى منهم ذلك قال لهم ما هذا الحِزع وما هذا الحزن ان قال لكم حسبكم فحسبكم يريد الله تعالى . ولمّا دخل مولانا الرشيد الزاوية غيّر محاسنها وفرّق جمعها وطمس معالمها وصارت حصيداً كانّ لم تفن بالامس وكانت مشرقة كاشراق الشمس فمحت الحوادث ضياءها وقاصت ظلالها وافياؤها وطالت ما اشرقت بابي بكر وابتهجت وفاحت من شذاهم وتارجت ارتحلت عنها فرسان الاقلام الذين ينجباب بوجوههم الظلام وبانت منها ربّات الحدور واقامت اثاراً للصدور ولقد كان اهلها يعفون اثار الرياح فعفت الرياح اثارهم واذهبت ابدانهم وابقت اخبارهم فثل ذلك العرش واعتدلت الليــالي حين امنت من الارش ولم يدفع الرمح ولا الحسام ولم تنفع تلك المنن الحبسام فسحقاً لدنيا مــا راعت لهم حقوقاً ولا ابقت شروقاً وهي الآيَّام لا تبقي من تجنيها ولا تبتى موليها ومدينها ادبرت آثار حلف واخمدت نار المحلّف وذلّت ضّمة ابن شداد واهدت القصر ذا الشرافات من سنداد وكلّ يلقى معجله وموجله ويبلغ الكتاب اجله ولقد احسن رتي نعمهم المقر باحسانهم الامام الذي وقع على علمه وعمله الاتَّفَّاق شيخ مشائخ المغرب على الاطلاق ابو

على الحسن بن مسعود اليوسى رحمه الله في رائيّته التى رثى بهـا زاوية الدلا. وبكى آيامهم واوّلها

اكلُّف جفن المين ان ينثر الدرا فيابي ويمتاض المقيق بها جمرا

وهى طويلة ولشهرتها تركنا جلبها وامر الرشيد سيّدي محمّد الحاج واولاده واقاربه ان يحملوا لفاس ويسكنوا بها فحملوا اليها واستوطنوها مدّة ثمّ امر بهم ان يذهبوا عنها لتلمسان فذهبوا اليها وسكنوها وحدّثونا انّ السيّد محمّداً الحاج لل يذهبوا عنها لتلمسان قال وجدت في بعض كتب الحدثان اتي ادخل تلمسان فظننت اتي ادخلها دخول الملوك فدخلتها كما ترون ولم يزل بها الى ان توقى رحمه الله بعد الثمانين ودفن بضريح الامام السنوسيّ رضى الله عنه ولمّا توقى مولانا الرشيد رحمه الله رجع اولاده واقاربه لفاس فسكنوها باشارة من السلطان المظفّر مولانا اسماعيل قدّس الله روحه في الجنان وفي ذلك انشدني غير واحد من اصحابنا الفاسيّين للفقيه ابي محمّد عبد الوهاب ابن العلامة سيّدي العربيّ الفاسيّ من قصيدة له يمدح بها اهل زاوية الدلاء

اهل الدلاء اهل نجد وارضهم ارض رامة لن يبرح المجد فيهم حتى تقوم القيامة

وعاقبه السلطان الرشيد بن الشريف على ذلك وحرمه من اعطائه وقال له انّ هذا المدح لا يليق الّا باهل البيت ومن اللطائف الادبيّة انّ السلطان مولانا الرشيد رحمه الله تمّا استولى على اهل الزاوية كما ذكرنا قبل كان ابو عبد الله محمّد المرابط يوماً في مجلسه فانشد السلطان الرشيد معرضاً به

ومن نكد الدنيا على الحرّ ان يرا عدّواً له ما من صداقت بدّا

ففهم ابو عبد الله اشارته فقال له آيّد الله الامير انّ من سعادة المرء ان يكون خصمه عاقلاً فاعجب ذلك واستحسن الحاضرون بديهته ولطافة منزعه والله ولى من تولّاه

## ذكر الحبر عن قيام ابي الحسن على بن محمّد بالسوس وصنوه ابي حسّون وما وقع في ذلك

هو على بن محد بن الولي الصالح ابي العباس سيّدي احمد بن موسى السوسى السملالي رحمه الله كان بد امره انه لمّا ضعف زيدان عن القيام بالامر بالصقع السوسى وفشل ريحه فيه نبغ هو فدعا لنفسه وجرّ نار الرياسة لقرصه وتالفت عليه البرابر من بسائط جزّولة وحرسا واجتمعت عليه القبائل السوسيّة واستولى على تارودانت وعمالتها الى ان اخرجه عنها الفقيه المرابط ابو زكرياء يحيى بن عبد الله وصفى لابي الحسن القطر السوسيّ ونفذ به امره وسمعت كلمته ومدّ يده لدرعة فاستولى عليها وعلى نواحها يده لدرعة فاستولى عليها ثمّ مدّ يده لسجلماسة فاستولى عليها وعلى نواحها الشائف الاسد الهصور مولانا محمّد بن الشريف فاخرجه من سجلماسة بعد الشائف الاسد الهصور مولانا محمّد بن الشريف فاخرجه من سجلماسة بعد ممارك وزلازل يشيب لها الرضيع ثمّ اخرجه من درعة ايضاً ووقع بينهما بدرعة حروب عظيمة ولم يزل ابو الحسن قائما بالسوس الى ان توفّى سنة بدرعة حروب عظيمة ولم يزل ابو الحسن قائما بالسوس الى ان توفّى سنة سمين والف وكان رحمه الله ليّن الجانب محمود السيرة موصوفاً بالعفاف متوقفاً في الدماء ولمّا مات خلفه ولده ابو عبد الله محمّد بن على ولم يزل قائماً مقام والده الى ان اقتحم عليه السلطان مولانا الرشيد رحمه الله كما ياتي فبلغ صقر ابي الحسن اياغ السوس وتركه لامس الدابر والملك لله وحده

## ذكر الحبر عن قيام عبد الكريم بن ابي بكر الشبانيّ بمرّاكش

لما قتل السلطان مولانا العباس بن مولانا الشيخ ابن زيدان كما ذكرنا ذلك فبل قام بمراكش كبير حى الشبانة عبد الكريم ابن القائد ابي بكر الشباني الحريري وهو فخذ النبغة والصميم من الشبانة وعبد الكريم هذا يعرف بكروم الحاتج على السنة العامة فدخل لمراكش ودعا الناس لبيعته فبويع بها سنة تسع وستين والف وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها وسار في الناس سيرة حميدة وكان في اليمه الغلاء المورخ بعام سبعين وهو غلاء مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرر حتى الكوا الحيف ولم يزل مستقيم الراس بمراكش الى ان توفى بها سنة تسع وسبعين والف قبل ان يولى مولانا الرشيد باربعين يوماً وآل مات بويع ولده ابو بكر واستقام له الامم بمراكش وسار في الناس سيرة ابيه وبقى الى ان تقبض عليه واستقام له الامم بمراكش وسار في الناس سيرة ابيه وبقى الى ان تقبض عليه وعلى بنى عمّه السلطان الرشيد فقتلهم وافنى الشبانة قتلاً واخرج عبد الكريم من قبره واحرقه بالنار والبقاء لله سبحانه

## ذكر الحبر عن الدولة السجلماسيّة الشريفة الحسنيّة وذكر لمع من محاسنها ومفاخرها البيّة

لا بَد اوّلاً من ذكر نسبهم الشريف وان كان اجلى من الشمس واحلى من الظلّ الوريف غنى واعتناء عن التعريف فنقول الملوك الثلاثة الاوّل منهم وهم مولانا محمّد ومولانا الرشيد ومولانا اسماعيل ابناء مولانا الشريف ابن

مولانا على ابن مولانا محمّد ابن مولانا علىّ ابن مولانا يوسف ابن مولانا علىّ الملقّب بالشريف ابن مولانا الحسن ابن مولانا محمّد ابن مولانا الحسن ابن مولانا قاسم ابن مولانا محمّد ابن مولانا بلقـاسم ابن سيّدي محمّد ابن مولانا الحسن ابن مولانا عبد الله ابن مولانا ابي محمّد عرفة ابن مولانا الحسن ابن مولانا ابي بكر ابن مولانا على ابن مولانا الحسن ابن مولانا احمد ابن مولانا اسماعيل ابن مولانا قاسم ابن مولانا محمّد المدعوّ النفس الزكية ابن مولانا عبد الله الكامل ابن مولانا الحسن المتى ابن مولانا الحسن السبط ابن على بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم هكذا ذكر هذا النسب الذي هو حقيق ان يسمّى سلسلة الذهب جماعة من العلماء والأكابر كالشيخ ابي العبَّاس احمد بن ابي القاسم الصومعيُّ والشيخ الامام ابي عبد الله محمد العربي بن يوسف الفاسيّ ورايته في كتاب الدرّ السني فيمن بفاس من النسب الحسنيّ لشيخ شيوخسا ابي محمّد عبد السلام القادريّ وغيرهم تمن لا يحصى كثرة وقد وقفت على كتاب الشيخ النسّابة الشريف ابي عبد الله الازورقانيّ فوجدته ذكرهم فقال ومن النسب السيّد محمّد النفس الزكية بينبوع النخل السيّد محمّد والسيّد الحسن ابنا عبد الله بن محمّد بن ابي عرفة وكان اصل سلفه بالينبوع هو واجداده لانّ جدّهم مولانا على بن ابي طالب كرّم الله وجهه كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم اقطعه آيّاه فلذلك بقيت فيه سلالته رضى الله عنه واوّل من دخل بلاد الغرب من اجداده الحسن بن قاسم قرات بخطّ بعض الفضلاء من اهل بلدنا حرَّسها الله ما صورته اخبرنا شيخنا العلاَّمة ابو عبد الله محمّد بن سعيد المرغبتي قال اخبرني سيّدي ومولاي وسمط عضد محياى ابو محمّد مولانا عبد الله بن على بن طاهر الحسنيّ انّ جدّهم الداخل للمغرب من ينبوع النخل هو الحسن بن قاسم قال وكان دخوله للمفرب اواخر الماية السابعة وكان حينئذ من ابناء الستين ونحو ذلك وتوفّى رحمه الله قبل انقضاء الماية المذكورة وذكر بعضهم انّ دخوله سنة اربع وستّين وستّماية قال الشيخ

الامام ابو اسحاق ابراهيم بن هلال ان دخوله كان في الدولة المرينية ذكره في منسكه وعلى هذا فيكون دخوله في دولة ابي بكر بن عبد الحق المريني ووفاته حسبا ياتي في خلافة السلطان يمقوب بن عبد الحق الحي ابي بكر المذكور ونقل صاحب الارجوزة عن ابن هلال انه دخل في الماية السادسة وقال شيخ شيوخنا الامام ابو سالم العياشي في رحلته ان مولانا الحسن دخل المغرب في الماية السابعة واليه اشار صاحب الارجوزة بقوله

ثم ابن سالم عبيد الله اكرم به من عالم اواه ذكر في رحلته الفاضلة دخول ذا الاعجد في السابعه

وكان سكناه بينبوع النخل بمدشر يعرف بمدشر بنى ابراهيم وذكر صاحب مولانا الانوار السنية في نسبة من بسجلماسة من الاشراف المحمدية ان سبب قدوم الحسن ان ركّاب الحج المغربية كانت تتوارد على الاشراف هنالك وكان امير الركب اذّاك احد اهل سجلماسة اظنّه والله اعلم السيّد ابو ابراهيم فلمّا حج بعض السنين اجتمع هنالك بالسيّد الحسن المذكور وكانت سجلماسة يومئذ خالية من سكنى الاشراف بها فلم يزل السيّد ابو ابراهيم يحسن له موطنها ويزيّن له الاقامة بالمغرب حتى استاله فاجمع السير معهم وقدموا به مع ركبهم الى عد الله بن على بن طاهم فيا قيد عنه وكان الذين انوا به من اهل سجلماسة عبد الله بن على بن طاهم فيا قيد عنه وكان الذين انوا به من اهل سجلماسة من اهله با المهم من اهلها ولاد المتوسى وصاهم، منهم اولاد المغزاري وولاد بن عاقلة واولاد المتصى وصاهم، منهم اولاد المغزاري و ذكر صاحب الارجوزة ان الشيخ ابا ابراهيم وصاهم، منهم اولاد المغزاري و ذكر صاحب الارجوزة ان الشيخ ابا ابراهيم احد الذين جاءوا به من ذريّة سيّدنا عمر بن الحقاب رضى الله عنه وقال بعضهم الله سجلماسة لم تكن تصلح الثمار ببلدهم فذهبوا للحجاز بصد ان ياتوا برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح

لهم ثمارهم حتى عادت بلادهم هي هجر المغرب ونقل بعضهم على ما رايته مخط بعض اصحاب ايضاً ان سبب مجيئهم ان الشرفاء الادارسة تفرقوا ببلاد المغرب وانتشر نظامهم واستولى عليهم القتل والصغار من امراء زناتة فقل الشرفاء بالمغرب وانكره كثير من الاشراف حقناً لدمائهم فلمّا طلع نجم الدولة المرينية اكبروا الاشراف ورقعوا اقدارهم واحترموهم فلم يكن ببلاد سجلماسة احد من الاشراف فاجع راي اعيانهم وكبرائهم على ان ياتوا بمن يتبركون به من النسب الشريف فقيل ان الذهب يطلب في معادنه والياقوت يجلب من مواضعه وان بلاد الحجاز هي مقر الاشراف وصدف جوهم ذلك النسب فذهبوا اليه واتوا بمولانا الحسن على ما ذكرناه فاشرقت شمس النبوءة على اهل سجلماسة وضاءت ارجاؤها حتى قيل ان مقبرة اهل سجلماسة هي بقيع اهل المغرب وليس لاهل سجلماسة من يق قيل ان مقبرة اهل سجلماسة هي ما رفعت لهم راية اسم ولا شاع لهم ذكر وفي ذلك انشد شيخ شوخنا ابو على الحسن بن مسعود اليوسي شاع لهم ذكر وفي ذلك انشد شيخ شوخنا ابو على الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله هذا الست

لولا المكارم آل المصطفى نزلوا بارضهم اخر الزمان ما ذكروا

وهذا البيت من مقطمات له يهجو بها بعض فقهاء اهل سجلماسة وهي هذه

حى الاحبة على اينها ذكروا ولا تحى لئاماً قد عهدتهم وقل لذاك السجلماسي ان لنا وليس من عجب ان كنت انتهشا فان اسلافك الاندال قد اكلوا اهل سجلماسة (البدوي) ان نطقوا لولا المصطفى تزلوا

وخص من حيرتي قوماً هم النرر سجية فيهم الايذاء والضرر عرضاً مصوناً فلا تهتكه يا غدر لم الورى فعل كلب ليس ينزجر لحم الكلاب فذاك الطبع مدّخر والأم الناس احلاماً اذا قدروا بارضهم اخر الزمان ما ذكروا

وذكر بعضهم أنَّ أهل سجلماسة لَّ طلبوا من مولانا قاسم أن يبعث معهم احد اولاده للمضرب لانّه كان آكثر شرفاء الحجاز في وقته شهرة وديانة اختبر اولاده ممن يليق بذلك فيقال أنّه كان له من الولد ثمانية فكان يسال منهم الواحد بعد الواحد ويقول من فعل فيك الحير مـا تفعل معه فيقول افعل معه الحير ومن فعل معك الشرّ فيقول له افعل معه الشرّ فيقول له اجلس الى ان بلغ مولانا الحسن الداخل فقال له ومن فعل معك الشرّ فقال له افعل معه الخبر قال فرد ذلك بالشر فيقول له اعود له بالخبر الى ان ينل خبرى على شرَّه فاستنبار وجه مولانا قاسم وتهلُّل فرحاً به ودخلته اريحيَّة هاشميَّة ودعا له بالبركة فيه وفي عقبه فاجاب له دعوته وامّا ما اشتهر على الالسنة انّهم وزنوه لابيه بالمال فحكاية واهية لا راس لها ولا ذنب والله اعلم بحقيقة الحال وبين مولانا الحسن الداخل وبين جدّه محمّد النفس الزكية خسة عشر اباً كما تقدّم قال صاحب كتاب الانوار السنيّة وعمود نسبه لم يزل محفوظاً عدده عند بنيه موصولاً نسبه فيا بينهم ونقل كذلك ايضاً عن كثير من الايّة الاعلام كالسيَّد محمَّد بن يحيي العلميّ حبَّد الشرفاء الشفشاونيّين حسمًا قيَّده من خطَّه صاحب مرءات المحاسن انتهى باختصار وسبق ما يعضد من ذلك وبالجملة فانّ شرف السادات السجلماسيّين ممّا لا نزاع في صراحته ولا خلاف في صحّته عند اهل المغرب قاطبة قال الشيخ ابو على اليوسيّ انّ شرفهم مقطوع فهو بصحته كالشمس الفاحية وحدَّثني صاحبنا الفقيه المورّخ ابو العباس احمد الوزير الفسانيّ قال سمعت شيخنا ابا العبَّاس احمد بن عبد الله بن معن الاندلسي يقول ما ولى الملك بعد الادارسة اصح نسب كمن شرفاء تافيلالت وسمعت بعض اشياخنا يذكر عن شيخه الامام ابي محمّد عبد القادر الفاسيّ رحمه الله أنّه قسم الاشراف اهل المغرب بحسب القوَّة والضعف الى خمسة اقسام ومثل القسم الاوَّل وهو المتَّفق على صحَّته بافراد الاعيان ومنهم هولاء السادات السجلماسيُّون وكان مولانا الحسن الداخل رحمه الله رجلاً صالحــاً ناسكاً له مشــاركة في العلوم

وخصوصاً علم البيان فانه كانت له فيه البد الطولى وتما استقر بسجلماسة واطمانت به الدار زوّجه السّيد ابو ابراهيم ابنته وسكن على ما يقال في موضع. يقال له المصلح ولمّا توفّى رحمه الله تنازع في دفنه اهل سجلماسة حتّى كادت نار الفتنة تنشب بينهم فاجتمع رايهم على ان يقسموا ارض سجلماسة بالحبال فقسموها ارباعاً ودفنوه في موضع يتوسّط جميع النواحى الاربعة بحيث لا يكون اقرب لجهة دون جهة وكانت وفاته رحمه الله حسما يستفاد تمّا تقدّم سنة ستّ او سبع وسبعماية قال المؤلّف سدّده الله في دخول مولاي الحسن للمفرب وايواء اهل سجلماسة وآكبابهم عليه كأكباب اهل المغرب في الزمان المتقدّم على التاج ادريس رضى الله عنه تصديق للحديث المروى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في الجمان روى انّ فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اعطت جارية لها صدقة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقالت لها أمضى الى السوق بها وقولي من يقبل صدقة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وستّم فمن قبلها منك فاتيني به فمضت الجارية الى السوق وقالت من يقبل صدقة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال رجل مغربيّ انا موضع صدقة آل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاعطته الصدقة وقالت له اجب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال لها نُع فلمًّا بلغ الباب سالته من انت فقال لها أنا رجل مغربي فقالت له من أي المغرب فقال من البربر فبكت فاطمة وقالت قال لي والدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكلّ نبيّ حوارى وحوارى ذرَّتِّي البربر سيقتل الحسن والحسين ويفرُّ اولادها الى المفرب فلا ياويهما الآ البربر فيا سوم من فعل بهم ذلك وطوبى لمن أكرمهم واعزهم أتهى بلفظه ولم يخلُّف مولانا الحسن من الاولاد الَّا ولداً واحداً وهو مولانا محمَّد وترك مولانا محمَّد هذا ولداً وهو مولانا الحسن سمَّى باسم جدَّه وهو الان مدفون حول المدينة العظمى بازاء سيّدي محمّد الحرّاز بسجلماسة وخلّف السيّد الحسن هذا ولدين السيّد عبد الرحمن الكنى بابى البركات وهو أكبرها ومن بنيه اولاد

السَّيد ابي حميد بالتصغير القـاطنين بوادى الرتب بالقصر الجديد على مرحلة من سجلماسة ومنهم الشرفاء الساكنون بني زروال ومولانا على المعروف بالشريف ومنه تكاثرت فروع المحمديين وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة كثبر الاوقاف والصدقات حاجًّا مجاهداً ذا همة سنيّة واحوال مرضيّة رحل في بعض الاوقات الى فاس وسكنها مدّة طويلة وكان سكناه منها بالحومة المعروفة بجزاء ابن عاص من عدوة فاس الاندلس وترك هنالك داراً واقام مدّة بقرية صفرو خلُّف بها عقـــاراً واثاراً هي بها الان واقام مدَّة بيلد جرس الدين على مرحلتين ونصف من سجلماسة وترك بها مثل ذلك وكذلك رحل الى عدوة جزيرة الاندلس برسم الجهاد مراراً واقام بها مدّة طويلة ثمّ رحل الى سجلماسة فكاتبه اهل الاندلس يطلبون منه الرجوع اليهم ويحضّونه على الاعتناء بامور الجهاد ويظهرون له ضعف الجزيرة وآنها شاغرة تمن تجتمع عليه القلوب وقد كانوا يراودونه وهو مقيم عندهم في ان يملكوه عليهم ويبايعوه والتزموا له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك كلَّه زهداً منه فيه وورعاً وغضّ طرفه عن زهرة الدنيا رضى الله عنه وقد وقفت على رسائل عديدة بشها اليه علما. غرناطة اعادها الله داراً للاسلام يحرضونه على الجواز اليهم والنفور الى حماية بيضة الاسلام ويذكرون انَّ كافَّة اهل غرناطة من علمائها وصلحائها وروسائها وظَّفُوا على انفسهم من خالص اموالهم دون توظیف سلطــان علیهم امولاً " كثيرة برسم الغزاة الواردين معه من المفرب وحلُّوه في بعض تلك الرسائل بما نصّه الى الضرغام الهمام وقطب دائرة فرسان الاسلام الشجاع المقدام الاسد الهصور والفتاك الجسور الناسك طليعة حيش الجهاد وعين اعيان الانجاد المويّد بالفتح في هذه البلاد المسارع الى مرضات ربّ العباد ابي الحسن مولانا علىّ الشريف انتهى نصّ التحلية وكتبوا لعلما. فاس يامرونهم ان يحضّوا مولانا عليًا على العبور الى العدوة فكتبوا أليه علماً. فاس بمثل ذلك وحَبُوه على المسارعة الى اغاثتهم وذكروا له فضل الجهاد وأنَّه من افضل اعمال البَّر وكان

من موجبات تخلفه عن اغاثة اهل غرناطة أنّه عزم على المشى الى الحجّ فقالوا في بعض الرسائل وعوض هذه الوجهة الحجّية التى اجتمع رايكم وتوقر عزمكم عليها بالعبور الى الجبهاد فانّ الجبهاد اصلحكم الله تعالى عند اهل الغرب افضل من الحجّ كما افتى به ابن رشد رحمه الله حين سئل عن ذلك وقد بسط الكلام عليه في اجوبته ووجهه بما ذهب اليه من ذلك ، وكان الذي كتب اليه من علماء غرناطة جماعة منهم شيخ المواق الامام ابو عبد الله بن سراح قاضى الجماعة ومن شيوخ فاس الذين كتبوا له الشيخ ابو عبد الله المكرمى شيخ الامام ابن غازي وابو المباس الماواسي شارح الروضة وابو زيد عبد الرحمن الرقيق صاحب النظم المشهور وغير هولاء رضى الله عنهم ممّن تركنا ذكره اختصاراً وممّا ضمنوه في بعض تلك الرسائل قصيدة طنّانة في مدح مولانا على الشريف وصاحبه الفاضل ابي عبد الله سيّدي محمّد بن ابراهيم الممريّ وحمّوها على اجابتهم وهي من انشاء الملامة ابي الربيع الغرناطيّ

ايا راحلاً يطوي المفاوز والقفرا ترحل وجد السير يوساً وليلة تحمّل حماك الله منى الى الحي والم ديار الحي من سجلساسة وسلم على تلك الخيام واهلها فمندي لهم حبّ جرى في جوارحي فتلك بقاع الدين والحير والهدى هم القوم لا يشتى بهم جلساؤهم وقل يا اهيل القبلة السادة الاولى وخصّ سليل الهاشمى ابن صهره الم الحين المنريف الذي به الحين المولى الشريف الذي به

رشدت والقيت السلامة والحيرا وسافر تجد ما في مطالعها زهرا تحية مشتاق تهيجه الذكرا فتلك ديار تجمع العز والفخرا سلام محب لم يطق عنهم صبرا ومازج منى العظم والدم والشعرا فكم مرتتى في سماها سمى بدرا يضوع عير الزهر من بينهم نشرا اذا ما دعوا في حادث اسرعوا النفرا على الذي يعلو على زحل قدرا على الفرب شمس النصراشرق بالصحرا

بها سلب الالباب تحسبها سحرا هزير اذا ما انشب الناب والظفرا وغيث اذا ما المزن ما امطرت قطرا وجد لهم قستلي وشردهم اسرا بنصرتها ترجو من الملك الاجرا من الصاقبات الجرد لم ياخذ الحذرا وارهق جيش الله اعداءه خسرا ليوث الشرى ان عاد من جبّها هترا ابا حسن وانصر جزيرتك الخضرا به تجلب السرّاء في حادث الضرّا لقد خلّف الفرع الزكّ الرضى البرّا وجّع اهل الغرب من حينه طرّا فن لم يمت بالسيف مات بها ذعرا واصبح ثفر الدين اشنب باسما وارهق وجه الكفر من حزن قترا وجّنة عدن في المعاد له ذخرا شعارا وسامى في منازلها الشعرا واندلس ترجو بطلمتكم نصرا وبالراية البيضاءكي تنصر الحمرا كبيرهم والطفل والكاعب المذرا رجالاً وفرساناً غطارفة غراً كريم يباري الغيث والسيل والبحرا باهلاكهم في ارضنا الحرث والثمرا وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا تناديكما غوثا لخطب اتى ممّا

ولاحت بآفاق القاوب عجائب هو الصقر مهمى اهتزّ كلّ مجلجل هو الفوث ان دارت رحی الحرب للقا اغار على الاعلاج فاجتاح جمهم بطنجة قد طاب المسان لزمرة دعاها بادنى السوس قدماً فاسرجوا فهبت ركاب القوم والشمس اشرقت ولا عجب أنّ الأولى هو منهم اجر جارك اللهفان من عثراته ونادي ابا عبد الالاه خليلكم سليل ابي اسحاق اڪرم به ابا اليس الذي لتى ندا اهىل طنجة واوقع بالكقار اتي وقيمة ونال من الله السمادة والرضى وقل ايها المدل الذي اتخذ التقي ارى كلّ من في الغرب اصبح قانطا وغرناطة الغراء نادتكما اقبلا فسكانها وقف عليكم رجاؤهم فجئنا بمن في ارضكم حاميـاً لهم حماة اباة الضيم من كلّ مساجد لقد طمع الكقّار ملك رقابنا فدونكم الكقّار تفنى طغاتهم منازلها من كلّ حصن وقرية

وشیخ بها اربی علی مایة عشرا وصبية مهد لا تنى النفع والضرّا ومسجد دين للصلاة وللاقرا تصدر على ما يضي لنا الصدرا وكلّ وليّ اشعث لابس طمرا فقد كاد ان يستاصل الكفر ذا البرّا اجيراً لنا من كيد من اضمر الجورا ليصر هذا الفنش حلَّتكم كبرا عن المصطفى في الفزو من خبر خبرا قتلت فاحيا ثمّ اقتـل مذ مرا كشمس ضحى في الصحو سافرة غرا تضوع شذا تهدى لمغناكما عطرا باندلس للغرب قد عبروا البحرا احاطت بها الباساء وامرها الضرّا تشوّفنا فاستمجلوا نحرنا السيرا محمد المبعوث بالملة اليسرا ومن لذوي الاسلام قد قصد النصرا

فكم من ضعيف لا حراك لجسمه وسمر وبيض من اوانس كالدما ومنبر جمع للخطابة والدعا وكرسيّ عـلم مقعد لمـهذّب واجداث ابناء الصحابة فوقها تناديكما غوثاً من الله سرعة فْتُ لنا المسير الله لنا قربة وعزماً بإخرى مثل تلك التي مضت وانتم بحمد الله تدرون ما آبی فللمه ما اسنى وددت لو أتنى وما في كتــاب الله من آية اتـــ خذاها مجمد الله عذراء حبتها وتبلغ عتى للكرام تحية ففوتا رجال الله عنماً لعدوة فاتتم لنا الحرز القـويّ ونحوكم ونثى على خير البريّة ذي الهدى وآل ومحب ثمّ تال لنهجه

وبهذه الرسائل العذبة الالفاظ المستوفية الالحاظ يعلم انّ مولانا عليّاً الشريف كان مشهوراً في عصره متقدّماً على كافّة اهل قطره وانّه كان ملحوظاً بعين الاجلال عندهم وانّ هذه الدار معظّمة من قديم مشهود لها بالتقديم ولم يزل رحمه الله ورضى عنه دؤوباً على فعل الخير حريطاً على اسباب الطاعة وقسم عمره بين حجّ وجهاد ويحكى انّه في بعض السنين رجع من حجّة حجها فسنح له ان يذهب الى ناحية اكدج بالكاف المقودة قبل الدال وهى بلدة في بلاد

السودان فحارب مدينة من مدن الكَّفَّار وليس لها الَّا طبريق واحدة وهي قنطرة من الحديد فلمّا ضيّق بهم رفعوا تلك القنطرة فحمل على فرسه نحوهم فلم يجد لهم مدخلاً فارتمى نحو الباب بفرسه فلمّا راوه دخل عليهم القوا عليه قُطْعَة من الحديد قطعت الفرس نصفين وسلَّمه الله فتساقط عليه اصحابه والمسلمون في الحفير فاطلعوه اليهم واخذوا المدينة قهراً وجلس في بابها واتاه الكفّار بجاريتين فائقتين في الحسن والجمال فقالوا له اختر ايّهما شئت فاختار واحدة فاخذ الكفّار الجارية المختارة وذبحوها وضيّفوه بها فلما جاءوه بالطعام عليه اللحم استنكره مكاشفة او فراسة رضى الله عنه فسالهم عن اللحم فقالوا له لحم الحِارية المختارة فقتلهم عن اخرهم الّا من اسلم وذكر صاحب كتاب الانوار بعد ما تقدّم قبله انّ مولانا عليًّا الشريف المذكور مكث اربع عشرة سنسة لا يولد له شيء ثمّ ولد له بعد ذلك ولدان وهما مسولانا مُحمّد بفتسح الميم ومولانا ابو الجمال يوسف وهو اصغرها امّا مولانا محّد فترك اربعة اولاد السيّد الحسن والسيّد عبد الله والسيّد عليّـــاً والسيّد قاسماً وهم على هذا الترتيب في السنّ ويقال لسائرهم اولاد محمّد نسبة الى هذا الجد وفروعهم كثيرة يطول بنا تتبُّعها وامَّا مولانا يوسف فانَّه ولى زاوية ابيه واجتمع الناس على انَّه المتاهل لها دون غيره لرزانته ووفور عقله فتوّلاها بعد نزاع ورسم توليته لها لم يزل موجوداً بيد بعض حفّاده وذلك كلّه كان في دولة بنى مرين وقال صاحب كتاب الانوار قيل أنّه لم يكن له اولاد حتّى بلغ ثمانين سنة فولد تسعة من الولد خسة منهم اشقّاء والمهم السّيدة خليفة من ذرّيّة المرابطين الذين بسجلماسة وهم السيّد علىّ وهو جدّ مولانا نصره الله والسيّد احمد والسيّد عبد الله والسيّد الطيّب والسيّد عبد الواحد المكنّى بابي الغيث لكثرة مـا نزل من المطر عند ولادته وكان الناس قبله في جذب شديد وهم على هذا الترتيب في السنُّ واربهة منهم اشقًّا. ايضًا المنهم السيَّدة الطاهرة من ذرّية بعض المرابطين هنالك ايضًا وهم السيّد الحسن بالتكبير والسيّد محمّد والسيّد الحسين بالتصغير والسيّد عبد الرحمن

ومن منازل الاشقاء الحسة اليوم اختوسن وتفصيل انساب اولاده الثمانية يطول ولنقتصر على مولانا عليُّ لانَّه الغرض المقصود فنقول ولد لمولانا عليُّ ثلاثة من ﴿ الولد وهم مولانا مُحمّــد بالفتح ومولانا محرز ومولانا هــاشم وهو جدّ اهل زاوية الامراني وكلُّهم قد عقبوا فامًّا مولاي مُحَّد فولد له مولانا علىَّ وهو الحِدُّ الاقربِ لمولانا نصره الله مع عدَّة اولاد غيره وتوقَّى بمَّراكش رحمه الله وبنى عليه حفيده امير المؤمنين مولانا الرشيد قبّة تلقاء ضريم القاضي عياض رحمه الله ورضى عنه وذكر بعض العلماء انّ رجلاً من الاولياء قدم مرّاكش من اهــل المشرق فتحدّث اناس بأنّه من اهل المكاشفات وادّعى أنّه يميّز بين الاموات في القبور ويعرف الصالح من الطالح والكامل من الناقص فذهب به بعض الفقهاء لزاوية القاضي عياض بقصد الاختبار فادخله القبّة التي بمقبرة ابي الفضل فلمَّا دخلها قال انِّي ارى هنا خنازير فكان كذلك لأنَّ هذه القَّية لم يدفن فيها الَّا الاعلاج فادخله لقبَّة مولانا علىَّ فقال انَّى اشمَّ هنا رابحة المصطفى صلَّى الله عليــه وسلَّم وفي الحكاية طول وبعضهم يزيد فيهــا ما لا اعتقد صّحته وولد لمولانا على تسعة من البنين مولانا الشريف والد مولانا نصره الله والسيّد الحفيد والسيّد حجّاج والسيّد محرز والسيّد مروان والسيّد فضيل والسيّد ابو زكرياء والسيّد مبارك والسيّد سعيد فهولاء عدد اولاد مولانا علىّ وكان مولانا الشريف افضلهم واشهرهم وله رحمه الله عدّة اولاد كلّهم نجوم زاهرة ولهم هم باهرة منهم مولانا اسماعيل نصره الله وهو واسطة عقدهم ومنهم مولانا تحمّد بفتح الميم وهو اكبرهم ومنهم مولانا الرشيد وهو افضلهم حلماً وسياتي خبرهما في السمط الثاني ان شاء الله تعالى ومنهم مولانا الحران ومولانا محرز ومولانا يوسف ومولانا احمد ومولانا الكبير ومولانا حمادى ومولانا الصاس ومولانا سعيد ومولانا هاشم ومولانا على ومولانا المهدي وهو شقيقه نصره الله هذا مـا تيسّر جمه وذكره في نسبهــم الشريف وفيه كفايــة والله اعلم بغيبه واحكامه وببده تصاريف الامور

# ذكر الحبر عن كيفية اتصال مولاي محمد بن الشريف بالملك رحمه الله وركوبه في ذلك الفلك

كان ابو الاملاك مولانا الشريف رحمه الله وجهاً عند اهل سحلماسة وكافّة اهل المغرب يقصدونه في المعضلات ويستشفعون به في الازمّات ويهرعون اليه فها جلّ وقلّ من الملمّات وكان رحمه الله وهو صيّ صغير مرّ ذات يوم على الامام العالم العامل ابي محمّد عبد الله بن على بن طاهر الحسنيّ فسال عنه ابو محمّد اذ لم یکن یعرفه فقیل له هو ابن مولانا علیّ بن محمّد ففرح به ومسح علی ظهره وقال ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك والسلاطين فتيقّن الناس ان هذا الامر يقع لما يعلمون من ولاية ابي محمّد رضي الله عنه فكان مولانا الشريف بعد ان كبر وتزايد له الاولاد يشيع ذلك ويقــول انّ هذا الاص لا بدّ ان يصير الى بنيه ويملكونه وانّه سيكون لهم الشان العظيم اعتماداً منه على فراسة مولانا عبد الله بن على بن طاهر رحمه الله وكان بين مولانا الشريف وبين اهل تابوعصامت وهو حصن منبع من حصون سجلماسة عداوة عظيمة فاستصرخ عليهم بابي الحسن على بن محمّد صاحب السوس المتقدّم الذكر لحيّة كانت بينه وبينه واستصرخ اهل تابوعصامت باهل زاوية الدلاء فاغاثوهم وتوافى عسكر ابي الحسن وعسكر اهل الزاوية بسجلماسة فانفصل الجمعان من غير قتال صلحاً وحقنياً لدمــا. المسلمين وكان ذلك سنة ثلاث واربعين والف ولمّا راى اهل تابوعمامت ما بين مولاي الشريف وبين ابي الحسن على بن محمّد السوسيّ من المصادقة والحبّة تمالوا بكلّيتهم لابي الحسن وخدموه بانفسهم واولادهم واظهروا له النصيحة والحبّة وصدق الخدمة طمعــاً في ان يفسدوا ما بينه وبين مولاي الشريف من الصداقة اذ كان ظاهراً عليم به فلم يزالوا



يفسدون ما بينهما الى ان اظلم الجوّ بينهما واستحكمت القطيعة ثمّ ان السيد مولاي محمّد بن الشريف لّما راى ذلك انتهز الفرصة في أهل تابوعصامت وخرج ليلاً في نحو مايتين من الفرسان مظهراً أنَّه قاصداً ليمض النواحى فما راع اهل تابوعصامت الّا ومولای محمّد تسوّر علیم وحکم السیف فیم ومکّنه الله منهم واستولى على ذخائرهم فقرّت بذلك عين مولاي الشريف وبلّغه الله في اعدائه ما كان يرجو ثمّ أنّه نمى خبر اهل تابوعصامت لابي الحسن فغضب لذلك غضباً شديداً وكتب لعامله على سجلماسة ان بحتال على مولاي الشريف حتى يُقبض عليه ويبعثه اليه حبيساً ففعل ذلك العامل وحمل مولانا الشريف لصاحب السوس فاعتقله في قلعة هنالك مدّة الى ان افتكه ولده مولاي محمّد بمال عظيم فراح لسجلماسة في حكاية طويلة اضربنا عنها اختصاراً وكان ذلك في حدود عام سعة واربعين والف وفي ايّام اعتقــال مولاي الشريف كان ولده مولاي محمّد مجمعاً على اهلاك من بقي من اهل تابوعمامت وحريصاً على استيصال شافتهم وقوّى عضده بما اخذ من اموال اهل تابوعصامت وأتّخذ جيشاً لا باس به وانفاف له جمع من اهل سجلماسة ونواحيها لانّ اصحاب السيّد ابي الحسن على بن محمّد اساؤوا السيرة بسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع حتى بذروا بذر بغضه في قلوب اهلها ولقد كان اصحابه بسجلماسة وضربوا الخراج على كلُّ شئ حتَّى على من يجدونه في الشمس زمان الشتاء او في الظلُّ زمان المصيف وضيَّقوا على النــاس فازدرتهم العيون وكرهتهم القلوب فلمَّــا ثار مولاي محمَّد وجد فيهم الداغية للخلاف فوجهوا وجه العناية اليه واعصوصوا عليه واجلوا اصحاب ابي الحسن عنه واخرجوا عمَّاله من بلادهم واعلنوا بعدم طاعته فوافقهم التدر المقدور وكان ام الله قدراً مقدوراً والى الله تصر الامور

# ذكر الحبر عن بيعة مولاي مُحمّد بن الشريف

### وبقيَّة اخباره الى ان قتل رحمه الله تعالى

كانت مايعة مولاي محمّد بن الشريف رحمه الله بسجلماسة بعد جلاء اصحاب ابي الحسن عنها سنة خمسين والف ووافق على بيعته اهل الحلُّ والعقد يومئذ بسجلماسة ولمّا تمّت له البيعة شمر لمضايقة ابى الحسن بدرعـة اذكانت تحت ولايته فوقع بينهما حرب عظيم وقتال فضيع يشيب له الرضيع وانقشع سحاب الفتنة عن غلبة مولاي مُحمّد وهزيمة ابي الحسن وفراره فاستولى مولاي محمّد على درعة ولَّــا عظمت ايالة مولانا محمَّد وتوفَّرت جموّعــه وانتشر في البلاد صيته بعث له اهل فاس وعرب المغرب يطلبون منه المحيُّ الى ارضهم ويواعدونه بالنصرة له وتقويته بالمدّة والعدد فاقبل نحوهم مسرعاً الى ان دخل لفياس الجديد دخول الشمس بدار الحمل منسلخ جادي الثانية سنة تسع وخسين والف فبايعه اهل فاس القديمة والجديدة وبقي هنالك مدّة الى ان جلاء عنها اهل الزاوية كما ذكرناه قبل في السنة المذكورة فرجع لسجلماسة ولم يزل مقتصراً على ما صفا له من درعة وسحلماسة ونواحبها الى ان ثار عليه اخوه مولانا الرشيد بن الشريف بعرب أنجاد بعد ان كان تحت طاعته وفي خدمته فوقع بينهما ما اوجب البغضاء الى ان فرّ مولانا الرشيد منه خوفاً على نفسه ولم يزل يجول في البلدان طامعاً في اقتناص الملك الى ان ادَّنه خاتمة الجولان الى قصبة ابن مشعل فوجد فيها يهوديًّا من اهل الذُّمَّة له اموال طائلة وذخائر نفيسة وله على المسلمين صولة واستهزاء بالدين واهله فلم يزل مولانا الرشيد ينظر في كيفيَّة اغتيال ذلك اليهوديُّ الى ان امكنه الله منه في قضية يطول جلبها فقتله واخذ امواله وذخائره وفرقهها فيمن تبعه وانضاف اليه فتقوى

بذلك عضد. وتوافر جمعه وتناقل الركبان حديثه ولمَّا انهى خبره لمولاي محمَّد تخوَّف منه لما يعلم من صدامته فتوجُّه لمقاتلته والقبض عليه فلمَّا التَّقي الجُمَّان كانت اوّل رصاصة في نحر مولاي محمّد رحمه الله فوافته منيّته وقضى نحمه يوم الجمعة التاسع من المحرّم فاتح خســة وسبعين والف فاسف مولانا الرشيد رحمه الله على قتله واظهر الحزن عليه ولما قتل رحمه الله انحشرت جموعه برسمها لاخيه مولانا الرشيد ودخلوا تحت طاعته اجمعين وتقوّى امره في الحين والملك لله وحده يوتى الملك من يشاء وكان مولانا محمَّد رحمه الله شجاعاً مقداماً لا يبالي بنفسه ولا يخطر في خاطره خوف احد من ابناء جنسه ولقد احسن اهل زاوية الدلاء حيث قالوا في حقّه اجدل لا توذيه سموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف عقباب اشهب على قنة كل عقبة لا يقنعه المال عن حسم الرقبة وشجاعته شهيرة وكان قويًّا ايّداً لا يقاوم في المصارعة وحكى انّه في بعض حصاره لتابوعصامت جعل يده في ثقب القصر وصعد عليها ما لا يحصى من الناس كانّها خشبة منصوبة او لبنة مضروبة وكان سخيباً جواداً حتى انه اعطى للاديب الشهير المتقدّم في صناعة الشعر الموزون والملحون ابي عثمان السيّد سعيد التلمسانيّ نحواً من خسة وعشرين رطلاً من خالص الذهب جائزة له على بعض امداحه فيه وحكايته في هذا المني شهيرة ولّما قتل قام ولده مولانا محمّد مقامه لكنّه لم بتمّ له الامر في قضيّة يطول ذكرها

## ذكر الخبر عن دولة السلطان الافخم مولانا الرشيد بن الشريف وما وقع فها الى ان مات رحمه الله تعالى

لّما قتل مولانا محمّد بن الشريف كما سلف استولى مولانا الرشيد على جيوشه وتوجّه لتازى فافتتحها بعد محاربة طويلة وتمكّن منها ثمّ توجّهت عنايته لفاس فلمّا بلغها حاصره اهلها فاناخ عليهم بكلكله وارجف عليهم بخيله ورجله مدّة

الى ان اقتحمها عليهم قهراً وفتك بابطالهـا واوقع بحماتهـا وكانت فاس قبله تقاسمها الثوار ونبغ منها في كلّ جهة قائم وصاح في كلّ كدية ديك فكان ابن صالح حامى بيضة الاندلسين وما انضاف اليهم وكان ابن صغير كبير اللمطيين ومن انضاف الهـــم ووقع بين الفريقين حروب كثيرة كما المنــا اليه قبل هذا وكان امر فاس الحديد في يد رجل يقال له الدريديّ فاقتحم مولانا الرشيد فاساً القديمة فافنى روساءها قتلاً وحكم فيهم السيف فتمهّدت له البلاد واجتمعت له الكلمة وكان دخوله لفاس القديمة صبيحة يوم الاثنين الاوّل من ذي الحجّة سنة ستّ وسبعين والف وبويع له فها يومه ذلك ولمّا تمّت له البيعة افاض المال على علمائها وغمرهم بجزيل العطايا وبسط جناح الشفقة على اهلها واظهر احياء السنَّة ونصر الشريعة فحلَّ من قلوبهم بالمكان الارفع وسكنت محبَّته في قلوب الخاصّة والعامّة ونم يلبث فيها الّا يسيراً ثمّ توجه للدلاء فاطنى جمرتهم وفرّق جماعتهم وبدّد شملهم وكلمتهم حسما شرّحناه قبل ثمّ توجّه لمقاتلة الشبانة بمرّاكش وجمع الكلمة بهم فلمّا بلغهم الخبر بتوجّبه اليهم هربوا عنها رعباً منه لما بلغهم أنَّه افتك باهل الزاوية الدلائيَّة ومزقهم كلُّ ممزق فخاص قلوبهم من الجزع ما حملهم على الفرار من المدينة الى بعض شواهق الجيال فدخل مرّاكش وافنى من وجد فيها من الشبانة قتلاً واستنزل تلك الفئة الشديدة من الصياصي واخذهم بالاقدام والنواصي ثمّ توجّه الى سوس الاقصى فمهّد جوانبه وسكن روعته واناح على ابلغ مقرّ ابي الحسن فتركه شذراً فتمهّدت له بلاد المغرب من تلمسان الى وادي نول من تخوم الصحرا. وكان رحمه الله محبًّا في جانب العلماء موثراً لاغراضهم مولعاً بمجالستهم محسناً اليهم حيث ما كانوا وكان حواداً سخيًّا رحل الناس اليه من المشرق فما دونه وقصده بعض طلبة الحزائر ومدحه ستين وها

فاض بحر الفرات في كلّ قطر من ندا راحتيك عذبا فراثا

## غرف الناس فيه والتمس الف قر خلاصاً فلم يجده فماتا

فوصله بالفين ونصف دنانير وثناؤه رحمه الله في السخاء لا يلحق والحكايات عنه بذلك شهيرة وفي ايّامه كثر العلم وظهر للعلماء ابهة ورياسة واعتزّ العلم واهله وكانت ايّامه ايّام سكون ودعة ورخاء عظيم وسبب وفاته رحمه الله أنّه كان ركب على فرس جموح فاجراه فلم يملك عنانه الى ان قصد به شجرة نارنج فهشم غصن منها راسه فكانت فيه منيّته وفي ذلك قال بعضهم

وما شَجّ ذاك الغصن راس امامنا لسوء ولا قدر الحبّ جاحد ولكنّه قد غار من لين قدّه وانّ من الاشجار من هو حاسد

وكانت وفاته رحمه الله بمرّاكش ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجّة عام اثنين وثمانين والف ودفن بها الى ان نقل منها فدفن بروضة الوليّ الصالح العالم العلم الواضح ابي الحسن سيّدي علىّ بن حرزهم بفاس لوصيّة منه بذلك

## ذكر الحبر عن السلطان المظفّر مولانا اسماعيل بن الشريف رحمه الله تعالى

لما توقى مولانا الرشيد رحمه الله تعالى بمراكش بلغت وفاته ابا النصر مولانا اسماعيل رحمه الله وكان خليفة بفاس الجديد ليلة الاربعاء السادس عشر من ذي الحجة سنة اثنين وثمانين والف فبويع رحمه الله وحضر على بيعته اعيان المغرب وصلحاؤه بحيث لم ينازع في انه احق بها واهلها احد ممن يشار اليه وكانت مايعته رحمه الله في الساعة الثانية من يوم الاربعاء سادس عشر ذي الحجة متم عام اثنين وثمانين والف ووافق ذلك ثالث يوم من شهر ابريل

وكانت سنّه يوم بويع سنّا وعشرين سنة لانّ ولادته كانت في وقعة الحارة وهي مورّخة بخطّ من ائق به سنة سنّ وخسين والف ولمّا تمّت له البيعة نهض باعباء الحلافة واحسن السيرة وضبط الامور كلّها وتمهّدت له البلاد ودان له قريبها وبمهدها مع محاربات طويلة ومنازلات عديدة مع الثوار عليه كان ولد اخيه ابي العبّاس مولانا احمد بن محرز بن الشريف ثار عليه بمرّاكش وغيرها ولم يزل في دفاعه الى ان قتل في اواسط ذي القعدة عام سنّة وتسمين والف ووقعت بينهما وقائع عظام يطول في بسطها القول وشق عليه العصا ايضاً اهل فاس فحاصرهم مدة من خسة عشر شهراً الى ان اتوه مذعنين في التاسع عشر من رجب عام البيمة وثمانين وما وقع له رحمه الله من الحروب مع الباغين عليه يطول فها الشرح والفرض الاختصار ولم يزل رحمه الله في مقاتلة العادين من الثوار والسولى على تخوم السودان وبلغ فيها ما وراء النيل وانتشرت دولته في عماير واستولى على تخوم السودان وبلغ فيها ما وراء النيل وانتشرت دولته في عماير السودان وبلغ في ذلك ما لم يبلغه السلطان ابو المبّاس احمد الذهبي المنصور ولا احد قبله وامتدّت مملكته من جهة الشرق الى قرب بلاد بسكرة من بلاد الحريد ونواحى تلمسان والله يعلم حيث يجمل رسالاته

### ذكر الخبر عن محاسن هذه الدولة وعدد مفاخرها

### وما يناسب ذلك

لا يخفى على من نظر بعين الانصاف وتحلّى بقول الحقّ الذي هو احمد الاوصاف انّ هذ، الدولة الحسنيّة لم ير الراءون ولا سمع السامعون مثلها لما اشتملت عليه من المفاخر التي يكلّ في تعدادها الاوّل والاخر ولقد ظهر فها

من الحيرات ما لا يحصى وراى الناس من الامن والرخاء والهنا ما لم يخطر لاحد ببال وكلّ ذلك تما شاع وذاع وامتلات منه الاسماع ومن محاسن هذه الدولة ادامها الله تعالي تنقية بلاد المفرب من نجاسة الكفر وردّ كيد المدوّ الكافر وقد فتح رحمه الله عدّة من المدن كانت بيد النصارى من مضاسد المفرب ولم يهن للمسلمين معها قرار من ذلك المعمورة المسمّاة بالمهديّة فانه رحمه الله فتحها عنوة بعد ان حاصرها مدّة وكان فتحها يوم الحميس الرابع عشر من ربيع الثاني عام اثنين وتسعين والف واسر بها نحو الثلاثماية من الكَفَّار ومنها طنجة فانَّه رحمه الله بعث جيوشه فضَّقوا على من بها من النصارى الى ان ركبوا سفائتهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على عروشها وذلك في ربيع الثاني عام خمسة وتسمين والف ومن ذلك مدينة المرائش فانّ النصارى دُّم هم الله استولوا عليها من يد السلطان محمَّد الشيخ بن المنصور الذهمَّ ولم يزالوا بها الى أن اخرجهم مولانا اسماعيل رحمه الله فبعث لها جيوشه وحاصروهم نحواً من ثلاثة اشهر ونصف ثمّ منّ الله عليه بفتحها بعد مصانات شديدة وحمار ومقاتلات عديدة وذلك آنهم حفروا حفائر وشحنوها بالبارود فاسقط بعض سور المدينة فاقتحم منها المسلمون ووثبوا على من بالاسوار فوقمت ملحمة عظيمة ثمّ فرّ الكفّار للبساتين واقاموا بها يوماً وليلة فدخلهم الخوف فخرجوا منها صاغرين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وكان عدد نصارى المرائش قبل الاستيلاء عليهم ثلاثة الاف ومايتين وآل ظفر بهم المسلمون اسروا منهم الفين ومات نحو اثنتي عشر ماية ووجد بها من البارود ما لا يحصى كثرة ومن الانفاض نحو ماية وثمانين منها اثنان وعشرون من النحاس والباقى من الحديد منها نفض يسمّى بالقصاب في طوله خس وثلاثون قدماً بالحساب زنة كورته خسة وثلاثون من الارطال بحيث حلق عليه بقرب خزانته اربعة رجال كذا سمع من المشاهدين لذلك بعد السوال عنه فازداد المسلمون واميرهم بذلك قوّة وفرحوا بذلك فرحاً عظماً وسرّوا

به سروراً ونصرة وحل بالكفار لاجل فتح العرائش ندامة وحسرة فدخل الرعب جميعهم بحراً وبراً اذ دخلوها المسلمون عنوة وكان فتح العرائش في الثامن عشر من المحرّم عام احد وساية والف وفي فتح العرائش هذا انشد الشيخ الخطيب البليغ اديب حضرة فاس ومفتها ابو محدّ عبد الواحد البوعناتي الشريف يمدح السلطان مولانا اسماعيل يهنّيه ويحرضه فقال وما اسرّ ما قال

قد انتظمت بعزكم الامور قد انشرحت بفتحكم الصدور ونور الفخر نحوكم يدور وطاب العيش واتصل السرور بثغر الحقّ قد حرس الثغور لدين الله اقسار بدور لدى الهيجاء صاحبها كفور وفي يوم الوغا الاسد الهصور لقدركم على الشعرى الظهور وراموها ومنها بدا نفور اليك يحق مولانا السرور فما اغنى الحصار ولا السور على الهيجاء كآلهم جسور قطيع الراس مجروراً يخور وسنّ الرمح مركزه النحور وكم جرحى دساؤهم تفور على طرب وما شربت خور وبشراكم به من الففور

الا ابشر فهذا الفتح نور وطير السعد نادى حيث غنّا وضوء النصر ساعده التهانى وقد وافتكم الخيرات طرّا حميتم بيضة الاسلام تــا وجاهدتم وقماتلتم فمانتم واطممتم صوارمكم لحوسآ ففقت البدر يوم السلم حسناً وفي ثغر المرائش قد تبدّى لقدكان الملوك يساومونها فلتسا جئتها نادت وقالت ملكت قياد ساكنها بذلّ قهرتم بابطال عظام فكم راس من الكفّار امسى وكم نحر قلادته رمــاح وكم اسر وكم قتل بــارض واضحى الناس كآبهم نشاوي فبشراكم فهذا الفتح نور

وقد عظمت بذكركم الاجور الا يا مشر الكفّار هذا يبدّدكم وليس له فتور بسف الله سلطان وقور تناديه اذا كان البكور ويلحق اهلها منه الثبور متى ياتى الامام حتى يزور وسيف الحقّ في يده ينور لاندلس فانت بها الامر جموعهم فربكم النصير كما قد قبال براً او بحور ومعنى الحال تفهمه الصدور وياتى العزّ والملك الكير ومن بركاتكم امر يسير عبيدكم الضعيف المستجير دعاءً لا توهَّنه الدهور ويا رحمان يـا نــم المجير ولا تجعل تجادته تبور ولو کرهت زیود او عمــور وبالسلطان تنتظم الامور مدا الدنيا يضمنه العيير الا ابشر فهذا الفتح نور

به زادت مشاثرکم عساواً الا يا اهل ستة قد اتاكم اذا ما جاءِ سبتة في عشى متى ياتي ويفتحهـا قريبــاً ووهران تنــادي کلّ يوم فهزمكم ويقنصكم ويستى ایا مولای قم وانهض وبادر وجاهدهم وحاربهم وفرق ولا يمنع بفضل الله منها لسان الحال ينشد كلّ يوم بقرطبة تنال المجد طرا وذلكم بصون الله سهـل ايا مولاي اسماعيل هذا يناديكم يناديكم ويدعو فيا ربّ البريّة يا الاهي ابت هذا الامير بكلّ خير وابق الملك فيــه وفي بنيه ونحن رعية نرجو هنا. عليكم من عبيدكم سلام يمّ جنابكم ما قال صبّ

وبالجملة فمحاسن هذه الدولة السميدة تمّا يضيق القول في استقصائها ويكلّ اللسان والقلم عن احصائها وقد اجمع اهل العقول الكاملة على أنَّ مثل هذه الدولة. السعيدة المنصورة لم يكن ولا سمع بنظيرها فيا غبر من الدول وقد بلفت من ضخامة المملكة وعظم السلطنة ما انسى دول المغرب السالفة نسال الله ان يديم علينا ظلها الوريف ويحفظ من الافات جانبا الشريف فان وجوده عصمة من طوفان الفتن وملحا من ياجوج المحن وقد قرات في كتاب الحلية للحافظ ابي نميم رحمه الله قال من هارون الرشيد على الفضيل بن العياض رضى الله عنه فوقف الفضيل ينظر فيه وفي اصحابه الى ان غاب عنه فقال ماذا يرى الناس من الفتن عند غروب شمس هذا الرجل ، واذا كان ذلك في زمانهما الذي الفالب على اهله الحير والصلاح فا ظنك بزماننا هذا الذي جرت فيه امواج الفساد والشر هو ديران العباد وما احسن ما انشدنيه صاحبنا الفقيه ابو عبد الله محد بن عبد الله الحزولي لنفسه في قصيدة في مدح هذه الدولة

مولاي اسماعيل يا شمس الورى يا من جميع الكائنات فدى له ما انت الآسيف حقّ منتضى الله مسن دون الخليفة سلّه من لا يرى لك طاعة فالله قد اعماه عن قصد الهوى واضلّه

قال مؤلفه عيد الله سبحانه محمد الصغير بن الحاتج محمد بن عبد الله الوفراني النجار المراكشي الوجار جبر الله صدعه وسكن روعه هنا اتهى ما حم لنا تسطيره ووفا ما وافي روض طروسنا مطيره من اخبار الملوك والروساء وذكر طبقات من احسن منهم ومن اساء مع الالماع بفوائد مستملحة وبدائع يقع عليها اختيار من لحجة وادبيات بدورها في افق المحاضرات زواهم وغرائب جواهم فوائدها للمقول بواهم وقد بلغت المنتق في ذلك غاية وصرفت لجمعه عنان المناية وبذلت فيه جهدي وانفقت من وجدي على قدر ما عندي وقد كنت جمت محصله في بطائق فاذا رمت تهديبه عاق منه عائق وللما الله على المصية الفادحة ورمتنا باسهمها التي هي في عرض الدين قادحة عاد رتك فكري سجاحاً واستولى على ما صيرت به احاديث النشاط ضعافاً واحاديث الكسل صحاحاً واشتغلت الجوانع والجوارح بدعي اهوال همل وبوارح ونبذت تلك التقاييد بزوايا الهجران حتى نسجت عليها عناكب النسيان وصرت اذا وجهت الوجهة بزوايا الهجران حتى نسجت عليها عناكب النسيان وصرت اذا وجهت الوجهة

### هذا زمان دراهم لا غيرها دع الدفاتر للزمان الفاتر

ثمّ تكرّر الطلب الى واكد في جمع ذلك التاليف على من لا استطيع مقابلة امره بالاهمال ولا اقدر ان اسجل على بينة غرضه الا بالاعمال وهو عين الاعيان وصدر ارباب البلاغة والبيان الفقيه الذي تهتدي الفقهاء بعلمه وعمله والاديب الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه بقيّة السلف وقدوة الخلف الوليّ الصالح ابو عبد الله سيّدي محمّد الصالح ابن الوليّ الصارف سيّدي محمّد المعطى حفيد تاج المارفين وخاتمة الاولياء المحبوبين ابي عبد الله سيّدي محمّد الشرقى نفع الله به وابقى جلاله محروساً وادام ذكره في روض المكارم مغروساً فهو الذي اعاد لفكري قوّة النشاط ونشر عليه بساط الانبساط فانقشع عتى سحاب الكسل

والجاب وناديت فكري مع ضعفه للتاليف فاجاب ورقمت ما فاق به الخطاب وطاب الوطاب وانا في ثوب العنى رافل وقلمى ان لم يويّد عن الاصابة غافل فالحمد لله الذي يستر في هذا القدر مع تكدّر منهل الصدر ومنّ به مع نزر البضاعة والتطفّل على هذه الصناعة والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنّا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلّى الله على سيّدنا محمّد خاتم النبيين وشافع المذنبين ورضى الله تعالى عن آله واصحابه الاكرمين واخر دعونا ان الحمد لله ربّ العالمين كمل بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل وبمنّه ولا حول ولا قوة الله بالله العلّى العظيم وحسن عونه وتوفيقه الجميل وبمنّه ولا حول ولا قوة الله بالله العلّى العظيم

اتهى

#### فهرسة

| 4-9        |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | ذكر الحبر عن نسب الدولة السعديّة الشريف وما قبل من تنكير وتعريف                     |
| ٩          | ذكر كيفيَّة اتَّصاليم باللك وسبب ركوبهم الغلك                                       |
| 11         | ذكر بِقية الحبر عن دولة الامير ابي عبد الله القايم بام الله                         |
| ١.٨        | ذكر الخبر عن دولة السلطان ابيِّ العبَّاس اجد المدعوُّ الاعرج رجه الله تعالى         |
| 41         | ذكر الحبر عن خلع السلطان ابي العبّاس الاعرج وسجنه الي وفاته وسبب ذلك                |
| 77         | ذكر الخبر عن زيدان بن ابي العباس الاعرج                                             |
|            | ذكر الخبر عن اولية السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ ابن امير المؤمنين ابي عبد       |
| 77         | الله الغليم بامر الله                                                               |
| **         | ذكر الحبر عن بيعة السلطان ابي عبد الله محد الشيخ وتمهيده البلاد                     |
|            | ذكر الخبر عن دخول ابي حسّون المرينيّ مدينة فاس واخراجه ابا عبد الله مجدّاً          |
| ۳.         | الشيخ منها                                                                          |
| 77         | ذكر الحبر عن ضخامة دولة السلطان ابي عبد الله مجّد الشيخ المهديّ وأتساع ايالنه       |
| **         | ذكر الحبر عن اولاد السلطان ابي عبد الله محمَّد الشيخ وتسميتهم وتسمية حجَّابه وقضاته |
| 44         | ذكر الحبر عن سيرته ولمع من سياسته رجه الله                                          |
|            | ذكر الخبر عن مآثر السلطان ابي عبد الله محمّد الشيخ المهديّ وما وقع في ايّام         |
| 11         | دولته من الاحداث                                                                    |
| <b>£</b> Y | ذكر الخبر عن وفاة السلطان ابي عبد الله مجّد الشبخ المهديّ وسببا وكيَّفينها          |
|            | ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي محمّد مولانا عبد الله ابن السلطان ابي عبد الله        |
| 10         | مولانا مجد الشيخ الشريف                                                             |
| 13         | ذكر الحبر عن سيرته وثناء الناس عليه وما قبل في ذلك كلُّه                            |
| ٥.         | ذكر بقية اخبار مولانا عبد الله رجه الله وما وقع في آيامه من الاحداث                 |
| • ٣        | ذكر وزرائه وحجّابه وكتّابه وولاة مظالمه                                             |
| ٥٦         | ذكر الحبر عن وفاة مولاً! عبد الله رجه الله تعالى وسببا                              |

| وجه        | •                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي عبد الله مولاى محمّد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا      |
| ۰۷         | محمد الشيخ رجه الله                                                                    |
|            | ذكر الخبر عن مجئ أبي مهوان مولانا عبد المالك بن مولانا محد الشيخ بجند الاتراك          |
| ٥٩         | وغلبته على ابن اخيه مولاي مجد بن عبد الله المذكور                                      |
| 74         | ذكر الخبر عن دولة ابي مموان مولانا عبد المالك واستبلائه على المفرب                     |
| ٦0         | ذكر الحبر عن مولانا محمَّد بن عبد الله واستصراخه بالنصارى وما وقع بسبب ذلك             |
| ٧٣         | ذكر الحبر عن غزوة وادي المخازن وما وقع فيها للمسلين من النصر المبين                    |
| <b>v v</b> | ذكر الخبر عن سبب وفاة ابي مهوان عبد المالك وبقية اخباره                                |
| ٧٨         | ذكر الحبر عن اوليَّة السلطان ابي العباس مولانا احد المنصور الذهبي رحه الله             |
| ۸۱         | ذكر الحبر عن دولة المنصور واوّل امهها                                                  |
| ۸۱         | ذكر الحبر عن بعث المنصور للافاق يخبرهم بهذا الغنح المبين                               |
| ۸۳         | ذكر الخبر عن اخذه البيعة لولده ووليّ عهده محمّد الشيخ المامون وسبب ذلك                 |
|            | ذكر الحبر عن مخالفة الامير داود بن عبد المومن وشقَّه العصا عن عمَّه ابي العباس         |
| ۸٥         | المنصور وما وقع في ذلك                                                                 |
| ۸٥         | ذكر الحبر عمَّا وقع للمنصور مع السلطان مهاد العثمانيُّ وما السبب في ذلك                |
| ۸۷         | ذكر الحبر عن قتحه لبلاد توات وثيڭرارين وما وقع في ذلك                                  |
| ۸۸         | ذكر الحبر عن فتح المنصور لبلاد السودان وكيفيّة ذلك وسببه                               |
| ۸٩         | ذكر الحبر عن ال سكية ملوك السودان واوّليتهم                                            |
|            | ذكر الحبر عن مشاورة السلطان المنصور أصحابه في غزو اسحماق سكية واقتحام                  |
| 9.         | بلاد السودان عليه                                                                      |
| 94         | ذكر الحبر عن بعث المنصور جيوشه الى السودان                                             |
| 9.4        | ذكر الحبر عن وقيعة المنصور بعرب الحلط وغيرهم من اهل ازغار وسبب ذلك                     |
| 99         | ذكر الحبر عن تجديد المنصور البيعة لولده محدّد الشيخ المامون                            |
| ١          | ذكر الحبر عن ثورة الناصر بن الغالب بالله على عمَّه ابي العبَّاس المنصور وما وقع في ذلك |
| ٧٠٢        | ذكر الحبر عن بناء المنصور البديع ووقته وسبب ذلك                                        |
| 110        | ذكر الحبر عن سيرة المنصور في ترتيب جيوشه وتعبية جنوده                                  |
| ۱۱۸        | ذكر الحبر عن طرق من شجاعته وحرمه وضبطه وشهامته                                         |
|            | فك هرمه الشياه بشد الماليان                                                            |

| وجه   |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | كر الحبر عن طرف جوره وسماحته وقصد الناس له من الاصقاع البعيدة                      |
| 179   | كر الحبر عن قراءته وعلومه واستجازته لمحفوظه ومفهومه                                |
| 140   | كر جلة من اليفه البية ولمع من غرر ابياته الشعريّة                                  |
| 1 & 0 | كر احتفال المنصور بالمولد النبويّ واعتنائه بالاعياد على السنن السنيّ               |
| 104   | كر الحبر عن سيرة المنصور وعيون من انباء سياسته                                     |
| 109   | كر ما انشاه المنصور من الثائر وما وقع في ايّامه من الاحداث والكوائن                |
| 178   | كر مشاهير كتّابه ووزرائه وولاة مظالمه وقضائه                                       |
| ۱۷۳   | كر الحبر عن وليّ عهد المنصور وهو ولده ابوعبد الله مولانا المامون المعروف بالشيخ    |
| 1 7 9 | ذكر الخبر عن سفر المنصور من حرّاكش لفاس حرّسها الله وسبب ذلك                       |
| ١ ٨ ٨ | ذكر الحبر عن وفاة المنصور رحه الله وكيفيتها                                        |
|       | ذكر الحبر عن تنازع اولاد السلطان ابي العبّاس المنصور على الملك وما وقع بينهم في    |
| 19.   | ذلك من التمالك والهلك                                                              |
| 197   | ذكر الحبر عن مقتل ابي فارس وبقية من اخباره                                         |
| 197   | ذكر الحبر عن السلطان الشيخ بن المنصور وما وقع الى حين خلعه وفتله                   |
|       | ذكر الخبر عن اوّليّة الثائر الغقيه القائم ابي العبّاس اجد بن عبد الله المعروف بابي |
| ۲.,   | مُعُلَّى وما كان من امره وانتهائه بقتله                                            |
| 7 • 4 | ذكر الحبر عن استحالة دلوء غرفًا وملئه الدنيا عياطًا شرقًا وغربًا                   |
| 7 • 7 | ذكر الحبر عن دخوله سجلماسة ودرعة ومّراكش وما وقع في ذلك كلُّه                      |
| Y • A | ذكر الحبر عن استصراخ زيدان بجى بن عبد الله ومقتل ابي محلى وما وفع في ذلك           |
| 4 • 9 | ذكر الحبر عن بِغَيَّة احوال يحبي بن عبد الله وشئ من النعريف به وما يناسب ذلك       |
| 744   | ذكر الخبر عن بقية اخبار عبد الله بن الشيخ بن المنصور وما وقع له مع الثوار بغاس     |
|       | ذكر الخبر عن قيام محمّد بن الشيخ المدعو برغودة على اخبه عبد الله بن الشيخ وما      |
| 747   | وقع بينهما في ذلك                                                                  |
| 749   | ذكر الحبر عن بقية احوال زيدان بن المنصور وما كان من امره الى ان ثوفى               |
| 7 £ 4 | ذكر الحبر عن عبد الملك بن الشيخ بن ابي العباس المنصور                              |
| 4 £ £ | ذكر الحبر عن ابي العبّاس احد الاصغر ابن السلطان زيدان ابن السلطان المنصور          |
| 4 £ £ | ذكر الحبر عن السلطان ابي مروان عبد الملك بن احد المنصور وما وقع في ذلك             |
| 7 2 0 | ذكر الحبر عن دولة السلطان الوليد بن زيدان بن اجد المنصور السعدي                    |

| وجه   |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ذكر الحبر عن دولة السلطان محمد الشيخ الاصغر بن زيدان بن الجد المنصور                  |
| 737   | رجه الله وما وقع فيها                                                                 |
|       | ذكر الحبر عن السلطان مولاي اجد المدعو العبّاس ابن السلطان مولاي مجّد                  |
| Y o Y | الشيخ بن مولاي زيدان                                                                  |
|       | ذكر التعريف بسبّدي محمد العياشى وثناه العلماء الاكابر عليه وابتداء امره ومغازيه       |
| ۲٦.   | رضى الله عنه وارضاه وجعل الجنة منزله وماواه                                           |
| **.   | ذكر الحبر عن قتله رجه الله وسببه وما وقع له في ذلك                                    |
|       | ذكر الخبر عن اهل الزاوية الدلائية ومبتدا امرهم وكيفيّة انتشار ذكرهم وكمال             |
| 475   | فغرهم رجبه الله                                                                       |
| 7     | ذكر الحبر عن قيام ابي الحسن على بن محمّد بالسوس وصنوه ابي حسون وما وقع في ذلك         |
| Y A Y | ذكر الحبر عن قيام عبد الكريم ن ابي بكر الشبانيّ بمرّاكش                               |
| Y A Y | ذكر الخبر عن الدولة السجلماسية الشريفة الحسنية وذكر لمع من محاسنها ومفاخرها البيه     |
| 799   | ذكر الحبر عن كيفيَّة اتصال مولاي محَّد بن الشهريف بالملك رجه الله وركوبه في ذلك الفلك |
| 4.1   | ذكر الحبر عن بيعة مولاي مُحِدّ بن الشريف وبقيّة اخباره الى ان قتل رحمه الله تعالى     |
|       | ذكر الحبر عن دولة السلطان الافخم مولانا الرشيد بن الشريف وما وقع فيها الى ان          |
| 4 • 4 | مات رجه الله تعالى                                                                    |
| 4 • ٤ | ذكر الحبر عن السلطان المظفّر مولانا اسماعيل بن الشريف رجه الله تعالى                  |
| 4.0   | ذكر الحبر عن محاسن هذه الدولة وعدد مفاخرها وما يناسب ذلك                              |

مطبعة بوردين وشركاه في انجيه شارع كاُرنيه نمرة ٤

IMPRIMERIE ORIENTALE DE ANDRÉ BURDIN ET Cie, A ANGERS.



## NOZHET-ELHÂDI

#### **HISTOIRE**

DE LA

### DYNASTIE SAADIENNE AU MAROC

(1511-1670)

PAR

MOHAMMED ESSEGHIR BEN ELHADJ BEN ABDALLAH ELOUFRÂNI

TEXTE ARABE PUBLIÉ

PAR

O. HOUDAS
PROFESSEUR A L'ECOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES



### PARIS ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES, ETC. 28, RUE BONAPARTE, 28

1888

Muhammad ibn Muhammat, al-Wufroni

ANGERS, IMPRIMERIE BURDIN ET C10, 4, RUE GARNIER

#### **PUBLICATIONS**

DE

L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

III. SÉRIE. — VOL. II

#### HISTOIRE

DE

### LA DYNASTIE SAADIENNE AU MAROC

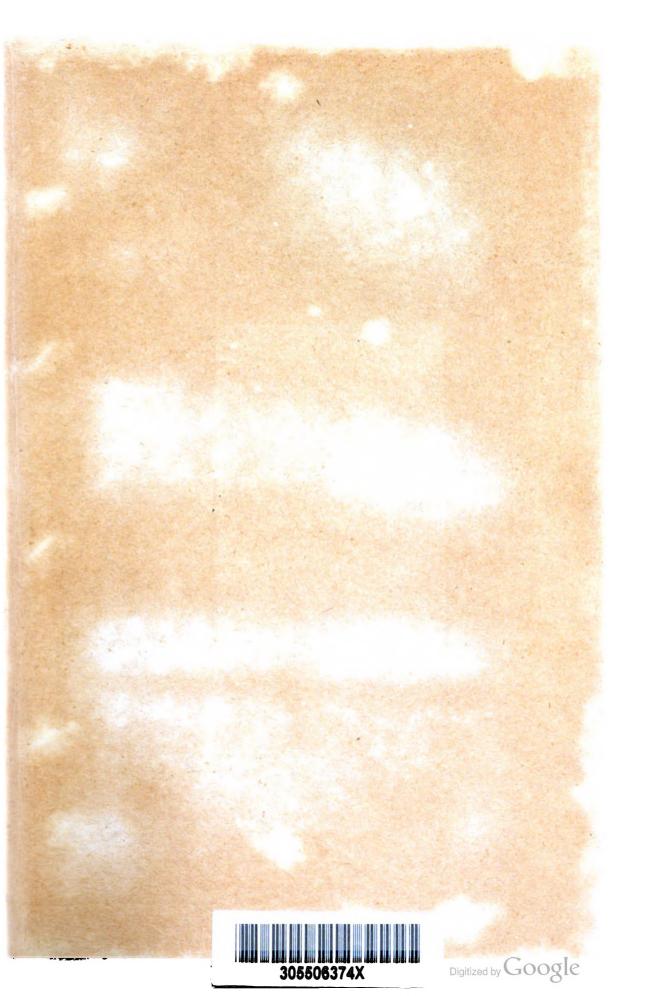

## ORIENTAL INSTITUTE LIBRARY



**OXFORD UNIVERSITY** 





